









أُوْلَلْهِكَ عَلَىٰ هُدَّى مِن رَّبِهِم وَأُولَلْهِكَ هُمُ ٱلْفُ لِحُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَارُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَ نَذَرْتَهُ مُ أَمْ لَرَنْنَذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتُمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهُمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَمْ مُذَا بِحَ عَظِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَتُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبَالْيُوْمِ ٱلْآخِر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٤٠ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فَكَ اللَّهُ مُونَ فَكَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَحَتُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ٤٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمُ لَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّكَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُ مُ هُمُ ٱلْفُسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ ءَامِنُواْ كُتَّ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُورُمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَّا يَعُلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَكُواْ إِلَىٰ شَيْطِينِهِمْ قَالُوا ٓ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْنَهُنِ وُنَ ١

ٱللَّهُ يَسْنَهُنِيُ بِهِمْ وَيُدَّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُ ونَ اللَّهُ أُولَٰلِكَ اللهِ اللهِ اللهُ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلطَّهَلَلَةَ بٱلْحُدَىٰ فَمَا رَجِحَت تِجِكُوتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ مَثَلُهُمْ كُمُثَلُ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَتَّا أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتِ لَّا يَضِرُونَ ﴿ صُمْ الْحَصْمُ الْحَصْمُ الْمُصْمَ الْمُصْمَ الْمُصْمَ الْمُحْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُعْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِمُ الْمُحْمِدُ الْمُعِمِ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِ الْمُحْمِمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُحْمِدُ ال أَوْكَصِيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاء فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمُ فِي ءَاذَا نِهِمِ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ كَذَرَ ٱلْمُؤْسِبُ وَ اللَّهُ مُحِيلًا بِٱلْكَافِرِينَ ۞ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَمُهُمَّ مَشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا اللَّهِ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَاكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ آعُبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعُلُورَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ نَا فَأْتُوا بِسُورَةِ مِن مِّتْ لِدِ وَأَدْعُواْ شُهُ دَاءَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلَد قَينَ ۞ فَإِن لَّرْتَفُ عَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُ هَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِيَارَةُ ۗ أُعِدَّتُ لِلْكَلْمِينَ ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلْحَاتِ أَنَّ لَمُ مُرَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن شَمَرَةٍ رِّزُقًا قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبُلُ وَأْتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِهَا خَالِدُونَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعُلَونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۗ إِلَّا ٱلْفَلْسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ



مِنْ بَعْدِ مِشَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَاراً لللهُ بِهِ ] أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَلِيكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ فَرُدَّ يُمِيثُكُونُمَّ يُحْيِيكُو ثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا اللُّهُ السَّمَاءِ فَسَوَّلُنَّ سَلَّمَ سَمُونَ فَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّبِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِ ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ أَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسُجِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَوُنَ ۞ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُرَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَكِمَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلَاءِ إِن كُنتُم صَلِدِقِينَ ۞ قَالُوا سُبْعَانِكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعُهُم بأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَهُ أَقُل لَّكُمْ

إنِّ أَعْلَهُ

إِنِّ أَعْلَمُ عَيْبُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَانُبُدُونَ وَمَاكُنتُمُ تَكُنُهُ وَنَ كُلُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَجَكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِينَ ۞ وَقُلْنَا يَنْ عَادَمُ ٱسْحُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَبْثُ شِئْمًا وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلَمِينَ ١٤ فَأَزَلَّهُ مَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِثَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بِعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١٠ فَنَاكَقَّ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْنَا ٱلْمِبطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْنِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَكَا تَحُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَيْ يَعْنَ نُورَ ٢٠٠٠ وَٱلَّذِينَ لَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَايِنِنَا أُوْلَلِكَ أَمْعَابُ آلتَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْتَمْتِي ٱلَّتِي أَنْعَامُتُ عَلَيْتُ مُّ

وَأَ وُفُواْ

اكحيزءالأؤل

سورة السكقرة

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ۖ وَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ٤ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَحَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِر بَدِّي وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَٱتَّقُونِ ٤ وَلِاللَّهُ وَإِيَّاى فَٱتَّقُونِ ٤ وَلَا لَلْبِسُواْ ٱلْحُقَّ بَٱلْبَهِ طِل وَتَكُتُ مُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُ مُ نَعْلُونَ ۞ وَأَتِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَآرُكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ عَلَى السَّلَوْةَ وَعَاتُواْ الزَّكُوةَ وَآرُكُعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ \* أَتَأْمُ وَنَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبِرِ وَنَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنكُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِتَبُ أَفَلَا نَعُقِلُونَ ۞ وَٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبۡرِوَٱلصَّــَاوَةِ وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ١٤ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّكَ فُواْ رَبِّهِمُ وَأَنَّهُ مُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ يَابَنَى إِسْرَاءِ مِلَ ٱذْ كُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَٱتَّقَوْلُ يَوْمًا لَا تَحْنِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمُ مُ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذْ نَعَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ

وَفِ ذَالِكُمُ

وَفِي ذَالِكُمُ بَلا يُهِ مِن رَّبِّكُم عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُم ٱلْحَدَر فَأَنْجَدُ اللَّهُ وَأَغْرَقُتَ ءَالَ فِرْعُونَ وَأَنتُمْ نَنظُ وُونَ فَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً شُمَّ ٱتَّخَذَّتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُرَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وُيزَ ٤ وَإِذْ ءَانَبُكَا مُوسِي ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَالَ لَعَالَكُمُ مُّتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقُوْمِ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمُ بِآتِخَاذِكُمُ ٱلْعِجُلَ فَنُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيجُمْ فَٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَّالْتَوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُورُ ٱلصَّاحِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنَ بَعُدِمُوْتِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ ٱلْخَكَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ وِ ٱلْمُنَّ وَٱلسَّلُوَى صَعُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْتَ كُمْ وَمَاظَلَمُ فَإِ وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُونَ ١

الجبزءالأوّل

سورة البَعرة

وَإِذْ قُلْنَا آدُخُلُوا هَاذِهِ ٱلْقَارِيَّةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّلَّةٌ نَّغُ فِرْلَّكُمْ خَطَلْيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسَنِينَ ۞ فَسَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلْمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ۖ فَأَ نَزَلْتَ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بَاكَ انُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَٱنْفِحَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْثًا قَدْعَالِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَبَهُمْ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزُقِلَكِهِ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَحَلَ لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعِسَامٍ وَإِجِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِتَ تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهِ ۖ وَقِتَّ إِمَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهِ ] قَالَ أَتَسُتَبُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَخَايِرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ مِّ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسُكَنَةُ وَبَآءُ و بِغَضَبِّ مِنَ ٱللَّهِ

ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ

ذَالِكَ بِأَنْهُ مُ كَانُواْ يَكُفُ رُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّ نَ بِعَالِمَا لَعَقِي ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَا دُواْ وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَعِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيسَاعًا كُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَاكُمُ الطُّورَخُ ذُوا مَآءَ انْدِنْكُم بِقُوَّةٍ وَالْذَكُولُ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠٠٤ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مِينًا بَعْثِ ذَالِكُ الْمُ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ عَلَيْ كُولُقَدُ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ آعْتَ دَوْلُ مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَحُهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيءِينَ فَكَ فَعَلْنَاهَا نَكُلًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُنتَقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَحِك لِقَوْمِهِ } إِنَّ آللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذُبَّعُواْ بَقَكَرَةً قَالُواْ أَتَعَيِّدُنَا هُنُوَّا قَالَ أَعُوذُ بَاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ

قَالُواْ آدُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَعَكُرَةُ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ١ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَ مَالَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ بِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِ بِرَ ١٠ قَالُوا آدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّرِنَّكَ مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَكْرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَكَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ بِيَقُولُ إِنَّهَا بَعْكَرُةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسُقِى ٱلْحَرْثُ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةً فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَانَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآدَارَهُ مُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنلُمْ تَكْتُمُونَ ۞ فَقُلُنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ عَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتُ اللَّهِ مَا لَكُمْ عَالَيْكُ ثُمَّ قَسَتُ قُلُو يُكُم مِّنَ بَعُلِدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِارَةِ أَقَ أَشَاتُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِيارَةِ لَمَا يَنْفَجَتَ رُمِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّو يَعَرْجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهِ مِلْ مِنْ خَشْسَيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْظِ عَمَّا تَعْسَمُلُونَ ﴿ \* أَفَكُمْمُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّا يُحَرِّ فُونَهُ مِنْ بَعُدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعْلُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَتَ وَإِذَا خَكَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُواْ أَتُحُدِّ ثُونَهُ م بِمَا فَتَعَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبَّكُمْ أَفَلا تَعْقلُونَ ١٠ أَوَلا يَعْلَوْنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُرُ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَكُم مِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِهِمُ وَوَبْلٌ لَحُد مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُو إِلَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهُ عَسَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَهُدَهُ وَ

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعُلُونَ ٥٠٠ بَلَّىٰ مَن كَسَبَ سَيَّعَةً وَأَحَطَتُ بد خطيتَتُهُ فَأُوْلَلْهِكَ أَصْعَبُ آلتًا رِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَّإِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلْدُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسُرَاءِيلَ لَانْعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَالُوَ الدِّينِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْمُسُرِّينِ وَٱلْيَتَ عَلِي وَٱلْمَسَاحِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسُنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّالَوةَ وَءَا تُوا ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْضُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَاكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُر وَلَا تَخْرُجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيارِكُرُ ثُرَّ أَوْرَثُمْ وَأَنتُمْ تَشُهَدُونَ ۞ ثُرُّ أَنتُمْ هَا وُلاَءِ تَفْتُلُونَ أَنفُكُمْ وَيُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمُ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْ تُوكُرُ أُسُارِي تُفَادُوهُمْ وَهُومُعَيَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتُكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَسَا جَزَّاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْرُ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَاوَ ٱلدُّنْيَأَ الْمُنْكِأَ

وَيُوْمَ ٱلْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أُولَلْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَّةِ فَلا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهِمُ مُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَالْمَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِبْالرِّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبنَ كَرُيَرَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُما جَاءَكُو رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرُهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَتَا جَآءَهُمْ كِتُكِ مِنْ عِندِ آللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبُلُ يَسَنَفْتِهُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَعَمُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَ فُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِ بِنَ مِنْكُما ٱشْتَرُواْ بِدِجِ أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْياً أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ فَكَاءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ

اكحيزءالأوّل

سورة السكقرة

وَلُكَ عَذَا بُ ثُهِينٌ ثَنَ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤُمِنُ بِكَ أُنِزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ مُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمٌ قُلْ فَلِم تَقُتُ لُونَ أَنْبُاءَ آلله مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِ يَنُكُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِ يَنَكُ \* وَلَقَدُ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمُ ٱلَّخَذَبُمُ ٱلْعِلَمِن بَعُدِهِ وَأَنتُ مَ ظُلْ لِمُورَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَانَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۚ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْناً وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحِلَ بِكُنْرِهِمْ قُلْ بِشَّمَا يَأْمُرُكُم بِدِيٓ إِبِمَانِكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ قُلْ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَنَّوْ إِ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلْدِقِينَ ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيدُيهِمْ وَٱللَّهُ عَلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ۞ وَلَجَّدَنَّهُ مُ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَسَيُوا إِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوُ يُكَمَّرُ أَلۡفَ سَنَةٍ

وَمَاهُوَ

وَمَا هُوَ بُرُ حُرْجِهِ مِنَ ٱلْعَكَذَابِ أَن يُعَكَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بَمَا يَعْتُ مَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَكُولًا لِجِيْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ آللَّهِ مُصَدِّقًا لِّلَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَّبِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِ مِلَ وَمِيكُلُلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقٌّ لِّلْكَنِفِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَّتِ بَيْنَاتٍ وَمَايَكَ فُرْبَهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۞ أَوَكُلُّمَا عَلَهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لَّا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُودِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَوْنَ ١٠ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتُ لُواْ ٱلشَّبَاطِينُ عَلَىٰ مُلُكِ سُلَيْمَا أَ وَمَاكَفَ رَسُلِمُانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَا طِينَ كَفَ رُواْ يُعَكِمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُن بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ

اكحيزءالأؤل

سورة السبقرة

حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّكَ خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيْعَلُّونَ مِنْهُمَا مَا يُفَيِّ قُونَ بِهِ عَ بَيْنَ ٱلْمُتَرَءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَآدِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَنِعَكَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَنِ ٱشْتَرَانُهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٌ وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْا بِهِ مَا أَنفُسَهُمُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَنُوبَةٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ۗ وَللَّكَ فِي مَذَابٌ أَلِهُ ١٤ مَّا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْ مِنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْضُ بَرُهُمِتِهِ مَن يَشَآهِ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ \* مَا نَسَخُ مِنْ ءَاكِةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا أَوْ مِثْ لِهَا ۖ أَلَوْ تَعُلَدُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ أَلَرْ تَعَسُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرِ ۞

أَمْرُ تُرِيدُونَ

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَكُوا رَسُولَكُمْ كَاسُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّ لِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل اللهِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهُل ٱلْكِتُب لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِّنْ بَعَدِ إيمانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم مِّنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُهُ ٱلْحَقُّ فَأَعْنُهُوا وَآصُفُوا حَتَّىٰ يَأْتِنَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ بِأَمْرِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ وَمَا تُفَكِّدُمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَدُمُلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَقَالُواْ لَنَ يَدُخُلَ ٱلْجَنَّكَ مَا إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَكًا تِلْكَ أَمَانِتُهُ مُ قُلَّ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَا إِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوفِ عَلَيْهِ مُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَىٰ شَيء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيُسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ

كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِمِلَّمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمِرُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَ لِفُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَا بِكَ مَا كَانَ لَحُهُمُ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَكُمُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَمُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُثْرِقُ وَٱلْعَزْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَكُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاللَّهِ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبِعَنَهُ إِبِلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ كُلُّ لَذِ قُلْنَتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّكَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلُّمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْنِينَا ءَايَةٌ ۗ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِم ۚ تَشَبَهَتُ قُلُوبُهُمُ قَدْ بَيَّتَ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصَحَبِ ٱلْجَيِمِ ۞

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِيٰ حَتَّىٰ تَتَابِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْحُدَى وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعَثُ دَ ٱلَّذِي جِئَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ ١٤ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ كُوَّ وَلَا وَتِهِ عَ أُوْلَلْبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِي ﴿ وَمَن يَكَ غُرُ بِهِ ۚ فَأُوْلَلْبِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ١٠٤ يَابَيْ إِسْرَاءِ مِلَ ٱذْكُواْ نِعْمَتِي ٱلَّذِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلْمَينَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجِنْرِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌّ وَلَائَفَ مُهَا شَفَّكَ عَدُّ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ١٠٠ \* وَإِذِ آبْتَكَيْ إِبْرَاهِعَدَرَبُهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلْلِينَ ١٠ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ۖ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّتَامِ إِبْرُاهِ عَدَمُ صَلَّى وَعَهِدُنَّا إِلَى إِبْرُاهِ عِمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِمَ اللَّهِ وَالْعَالَ بِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّحُودِ ١

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِمُ رَبِّ آجْعَكُ لَ هَٰذَا كِلَداً ءَامِنًا وَآرُزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلتَّمَراتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ بِـ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِعِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاحِيلُ رَبِّنَا تَقَتَلُ مِنَّ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَآجُعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةُ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ وَمَن يَرْغَبُعَن مِلَّةِ إِبْرَاهِهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِ ٱلدُّنْكُ ۚ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمَنَ ٱلصَّالِحِينَ ﷺ إِذْ قَالَ لَهُ وَيُهُ وَأُسُلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَسَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

A 1848 1848 1848 1848

وَوَصَّىٰ بِهِ ۗ إِبْرَاهِهُ مُ بَنِيهِ وَيَعْتُ قُوبُ يَابَنَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَغَىٰ لَكُهُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُمُسَلِمُونَ ١٠٠٥ أَمُ كُنتُ مْ شُهَداءً إِذْ حَضَرَيَتُ عُوبَ ٱلْمُؤْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بِعُدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُ عَلَى وَإِلَهُ ءَابَ آبِكَ إِيْرَاهِكُ مَ وَإِسْمَاعِلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهًا وَاجِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ١ يَلُكُ أُمَّتُ قُدُ خَلَتً لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كُسُسُمٌّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْسَلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُولٌ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِيْرَاهِكُ مَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَلَى قُولُوا ءَامَنَّا بَاللَّهِ وَكَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَ وَكَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتُهُوبَ وَٱلْأَسْمَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِى ٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَفَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَاءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ آهْتَدُواْ

وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّكَ هُمْ فِي شِعَاقً فَكَيُّكُفِيكُهُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمُسَلِيمُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَابِدُونَ ۞ قُلُ أَتُحَا جُُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغُلِصُونَ ١٥ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِكُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَاقَ وَبَيۡ تُوبَ وَٱلۡاَسۡ بَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوۡ نَصَارَىٰ قُلۡ ءَأَنتُهُ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ثِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتُ لَمَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُنبُتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* سَيَقُولُ ٱلشُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْكَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا فَل يِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهُدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًّا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى ٱلتَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُرُ شَهِيدًا

وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقَالَلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِكُ عَلَى عَقِبَتْ فِي وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِلَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ نَرَى تَعَلَّبَ وَجَعِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُو لِبَنَّكَ قِدْلَةً تَرْضَلُهَ أَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُسَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّمُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَسَافِلِ عَمَّا يَعْسَمُلُونَ ١٠ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ ۚ وَمَأَ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَكُمْرُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَّاءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّكِنَ ٱلظَّلْمِينَ السَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَّيْتُ هُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْمِ فُونَهُ وَكُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيتًا مِّنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤

ٱلْحَةَّ مِن دَّتِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجَمَةً هُوَ مُوَلِيهًا فَآسُتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ بَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَّبِّكِ فَمَا آللَّهُ بِعَلْفِلِعَا تَعَدَّمُلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ هُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَوُا مِنْهُمُ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ وَلِأَبْتِمَ نِيْتُ مَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَ لَكُو تَهْ تَدُونَ ۞ كُمَّا أَرْسُلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتُلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَلَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْبِ تَابَ وَٱلْمِكُمَةَ وَيُعَالِمُكُم مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلُونَ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُونِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِينَ ١٠٠ وَلَا تَقُولُواْ لِلنَّ يُقْتَلُ فِي سَبِيلً آللَّهِ أَمُواتُ بَلُ أَحْيَا " وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبُ لُوَ لَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخُوفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّكَرَاتِ وَبَشِر ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٠٠٠ أُوْلَابِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِهِ مُ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْهُتَدُونَ ﷺ \* إِنَّ ٱلصَّفَ وَٱلْمَرُوءَ مِن شَعَا بِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَو ٱعْتَكَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُ مُونَ مَا أَنزَلْتَ إِمِنَ ٱلْبَيِّتِ وَٱلْحُدَىٰ مِنْ بَعُدِ مَا بَيَّتَكُ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَلْكَ بَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَ لَمُعَنَّهُمُ ٱللَّهِ عِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَتَنُواْ فَأُوْلَا إِنَّ الرَّحِيمُ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞

إِنَّ آلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفًّا رُكًّا وُلَّهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَاكِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ١٠٠ وَلِاهُمْ يُنظُرُونَ ١٠٠ وَإِلَاهُمْ إِلَا اللَّهُ وَاحِدُّ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِكَ إِنَّ لَيْسِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْمُثَلِّكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْمَحْدِ بِسَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَكُمَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَّاءِ مِن مَّمَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فِيهَا مِنكِلَّ دَآبَةِ وَتَصُرِيفِ ٱلرِّيكِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَكِ لِقَوْمِ يَعْتَ عِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْفُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِ بِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْأَنَّ لَنَاكَّةً فَنَتَكَّراً مِنْهُمْ كَا تَكَرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمٌّ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلتَّارِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيرُ ﴿ إِنَّمَا مَا مُرْكُمُ بِٱلسُّوءِ وَٱلْفَحَشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُلُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَمَّا أَلْفَيْتَ عَلَيْهِ ءَابَاءَنَأَ أَوَ لَوُكَانَ ءَابَا وُهُمْ لَا يَعْتَقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمُ عُنْ فَهُمْ لَا يَعْتَقِلُونَ اللَّهِ مُعَلَّى فَهُمْ لَا يَعْتَقِلُونَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْتَ كُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَكَمْ مَا لَخِنزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ عِنْدِ اللَّهِ فَهَنَ آضُطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

اكحيزءالث ابخ

سورة البَعرة

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَنَا قَللًا أُوْلَلْهِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلتَّارَ وَلَا يُكَالِّهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَمْ مُ عَذَاكِ أَلِيمُ ﴿ أَوْلَٰ إِنَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَاةَ بِٱلْحُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَكَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ ذَالِكَ النَّادِ بِأَنَّ آللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شِفَاقِ بَعِيدِ ۞ \* لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ عَامَنَ عَالَمِنَ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَابِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّ نَ وَءَا تَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِهِ وَوَى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّبِيل وَٱلسَّا بِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُولًا وَٱلصَّلِبِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبِأْسِ أُوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُوْلَابِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١

يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى اللَّهِ الْقَتْلَى الْقَتْلَى ٱلْحُدُرُ بِٱلْحُدُرُوَالْعَبُدُ بِٱلْعَبُدُ وَٱلْأَنْتُي بِٱلْأَنْتَىٰ فَأَنَّ فَمَنَّ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيبِ شَيْءٌ فَأَتِبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآمُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيثُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَنَ آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَا كُ أَلِيهُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ كُيتُ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُؤْتُ إِن سَكَرُكَ خَدِيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْتُقَيِينَ ۞ فَنَ بَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَتُ وَإِنَّا إِثْنَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ۞ فَنَ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمُ الْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُ مُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلصِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْ لِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١

أتيامًا

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُّ فَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَير فَعَدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أَخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِهِمُونَهُ فِدُبَةٌ طَعَامُ مِسْكِينً فَنَ تَطَوَّعَ حَكِيرًا فَهُوَ خَيْدً لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ أَلِهُ إِن كُنتُ مُ تَعْلَوُنَ ﴿ شَهُمُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْمُسُرَّءَانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْحُدُى وَٱلْفُرُقَانِ فَنَ شَهَدَ مِنكُو ٱلشَّهُ رَفَلَيْصُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَ أَرْمِنْ أَيَّامِ أُخَرُّ يُرِيدُ آللًا بِكُر ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُرُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْعِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّوُا آللَةَ عَلَىٰ مَا هَكَ لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيعَتِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانًا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ لِيلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُ مُ لِبَاسٌ لَمُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُكُمُ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنصُمُ فَٱلْكَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْحَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْحَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْلِ ثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكُفُونَ فِي ٱلْمُسَاجِدِ اللَّهِ عَلَى حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَرَبُوهَا كَذَالِكَ يُكِينُ ٱللَّهُ ءَا يُكْتِهِ وِللنَّاسِ لَعَكَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَّكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقً مِنْ أَمُوالِ ٱلتَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَوْنَ الْكَاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَوْنَ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلسَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بأن صَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِرِتَ ٱلْبِرَ مَن ٱتَّقَ وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُولِهِ ۖ وَآتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَالِبُلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُعَـُـٰ يَلُونَكُمْ وَلَا تَعُنَـُدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞

وَآقُتُكُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفُنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَكَامِ حَتَّىٰ يُعَاٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاٰتَالُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَادٍ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَسَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَاتِلُومُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِن ٱنتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلشَّهُنُ ٱلْحَسَرَامُ بِٱلشَّهْرَآلُحَرَامِ وَٱلْحُدُرِمَاتُ قِصَاصٌ فَهَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِثْل مَا آغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوْ أَنَّ لَلَّهَ مَعَ ٱلْمُنتَّقِينَ ١٠ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى ٱلتَّهُلُكُةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ۞ وَأَيْمُواْ ٱلْحَجَ وَٱلْعُهُرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرُتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْحَدْيِّ وَلَا تَحُلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّىٰ يَبِلُغَ ٱلْحَدْئُ مَحِلَّهُ فَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ } أَذَى مِن رَّأْسِهِ عَ فَفِدُيةٌ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ

فَإِذَا أَمِن ثُمُ فَنَ تَكَتَّعَ بِٱلْعُهُرَةِ إِلَى ٱلْحَجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَكُنَ لَّرُيجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحُكَجَ وَسَيْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمُ عِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّرْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ٱلْحَجُ أَشْهُن مَّعْلُومَتُ فَنَ فَكُرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحُكَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِ ۗ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعِ لَمُهُ ٱللَّهِ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْدَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوئُ وَٱتَّقُونِ يَكَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بُخَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِ حُكُمُ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهُ عِندَ ٱلْمَشْعَى ٱلْحَسَرَامِ وَآذَكُوهُ كُمَّا هَدَنَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبُلِهِ عَلَى ٱلصَّلَ إِلَينَ ١٠ ثُرُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَكُفُو رُرَّحِبِمُ ١

اكحيزءالشابي

سورة السكقرة

فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذُكُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُكُمْ ءَابَاءَكُمُ أَوُ أَشَدَّ ذِكُرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّكَ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنِيَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنُ خَلَاقِي ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَ ءَا تِنَ فِي ٱلدُّنْكِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلتَّادِ ۞ أُوْلَلِكَ لَحَهُ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ \* وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَ إِنَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهٌ وَمَن تَأَخَّرَ فَكُرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِنَ ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعِجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْكَ وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَمَ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُغْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكُ ٱلْحَكُرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُ ٱلْعِلَةُ مُ إِلَّا ثُمَّ فَسَنْهُ جَهَا أَمْ وَلَبْلُسَ ٱلْمِسَادُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

وَمنَ ٱلنَّاسِ

A SHE SHE SHE SHE

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغِنَاءَ مَرُضَاتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَمَّا فَهَ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُمْ مِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُو ٱلْبَيّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغُمَامِ وَٱلْمَلَإِكَ إِلَى ٱللَّهِ وَلَيْكُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ مَا لَا مُنْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ سَلُ بَنِيَ إِسْرَ إِيلَ كَرْءَا نَيْنَا هُرِقِنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّ لُ نِعْهُمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوَ ٱلدُّنْيَ وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَسنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱسَّتَعَوُا فَوْقَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةُ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ

প্ৰাপ্ত প্ৰাপ্ত প্ৰাপ্ত প্ৰাপ্ত প্ৰাপ্ত

وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْتُ اللَّهِ مِنْ عَلَمْ فَهَدَى آللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْمَقِّ بِإِذْ بِعِيْ وَٱللَّهِ يَهُدِي مَن يَشَاءُ إِلَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُ لُوا ٱلْجِنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ حَسَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآ } وَٱلضَّرَّا } وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَحَكُمُ مَتَىٰ نَصُرُٱللَّهِ أَلَّا إِنَّ نَصْ رَا لِلَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ حَسَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَالَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ لَلَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَكِيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَكْرٌ لَكُمْ وَآللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لِاَتَعْلَوْنِ ١٠٠٠ يَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ رِٱلْحَرَامِ قِتَ الرِّفِيهِ قُلْ قِتَ الَّ فِيهِ كِيرٌ

وَصَدُعَن وَصَدُعَن

وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُسَرَامِ وَإِنْمَاجُ أَهُله عِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلا يَزَالُونَ يُعَالِبُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُ وَكُرْ عَن دِينِكُمْ إِين ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَهُدُ وَهُوكَا فِرْ " فَأُوْلَا لِمَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَا لِمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْصَحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هِ الْجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلِّبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنْفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ \* يَسْتَ لُونَكَ عَنِ ٱلْحَتْمُرِ وَٱلْمَيْسِيرَ فُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَّا أَكْبَرُمِن نَّفُعِهُمَّا وَيَسْكَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ وٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ ١ فِي ٱلدُّنْيَ الْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَاعَلَى قُلْ إِصْلاحٌ لَمُرْ حَيْرٌ وَإِن تُعَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُسْدَمِنَ ٱلْمُسْلِحَ

وَ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ ۞ وَلَا لَنَكِحُواْ ٱلْمُثْمِرُكُاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌمِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ ثُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِ مِن حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَنْ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَاكُمْ أُولَابِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلتَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمُغْفِرَةِ بِإِذْ نِعِيَّ وَيُبَيِّنُ ءَا يَكْتِعِي لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﷺ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَيْضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَآعَتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْجِيضِ وَلَا نُقَرِّبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُـرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَحُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِثُ ٱلْمُتَطَلَّةِ رِينَ ۞ نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِيئَتُهُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُكَاعُوهُ وَبَشِير ٱلْوُمِنِينَ ٣ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّا يُمُسْنِكُمُ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ۞

لَّا يُوْاجِدُ كُرِهِ

لَّا يُوَاخِذُكُرُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيُكَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِكَا كَسَبَتُ قُلُويُكُمُّ وَٱللَّهُ غَنُفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآ إِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَكَةِ أَشُهُ لِ فَإِن فَآءُ وَفَإِسَّ لَلَّهَ غَيَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَإِنْ عَنَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۞ وَٱلْطُلَّقَاتُ يَتَرَبَّضُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثُهَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكُتُمُنَ مَا حَسَلَقَ ٱللَّهِ فِي آرْحَامِهِتَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِ ٱلْأَخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ا فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَاقُ مَنَّ مَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَقُ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانً وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُوا مِتَ آءَا تَدِيثُ مُوهُنَّ شَبْعًا إِلَّا أَن يَخَا فَآ أَلَّا يُعْتِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَكَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيهِ مَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُكَاحَ عَلَيْهِ مَا أَفْتَدَتُ بِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا وَفِيمَا ٱفْتَدَتُ بِهِ اللَّهِ

بِلُّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَن يَتَعَكَدَ حُدُودَ ٱللَّهَ فَأُوْلَٰ لِكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَتَ هَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ ذَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يَتَرَاجَعَنَا إِن ظَنَّ أَن يُعْتِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبِيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُهُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكُغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَغِذُوا ءَايَاتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ ۚ وَٱتَّقَوُا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ۞ وَإِذَا طَلَّقَتُ مُ ٱلنِّسَآءَ فَكَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُتَ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعُ رُوفِ ذَ الِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِمِ ۗ

الحجزءالثاني سورة السكة

ذَالِكُو أَزُكُ لَكُو وَأَطْهَارُ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَوْنَ \* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنَ لِمَنْ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمُؤلُودِ لَهُ وِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ لَا يُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالدَةً بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ رُبُولَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُ مَا وَتَشَاوُرِ فَلَا بُحَنَاحَ عَلَيْهُمَا وَإِنْ أَرَد تُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُ مِ مَّاءَاتَبْتُ مِ بَالْمُعُرُونِ ۗ وَآتَ قُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعَنَّمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَكَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بَّالْمُعُرُونِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَلَمُهُ نَ خَبِيرٌ ۞ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِدِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ

عَلَمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِ نَالَّا ثُواَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلُمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُونُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُ مُ ٱلنِّسَاءَ مَالَرُ تَمَسُّوهُ نَّ أَوْ تَفُرضُوا لَمُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ, وَعَلَى ٱلْمُتُ تَرِقَدُرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمُعُرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَإِن طَلَقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَكَدُ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعُ فُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَن تَعْفُوا أَقُرَبُ لِلتَّقُونَى وَلَا تَنسُوا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُ مِنْ إِنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ حَلْفِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَالِنِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَا نَا

اكجهزءالشاني

سورة السكقرة

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذُكُرُوا ٱللَّهَ كَاعَالَمُ مَسَالَرُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُنُوَفُّونَ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزُولِكًا وَصِتَةً لِلْأَزُولِجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحُولِ عَسَهُ إِخْدَاجً فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَسَزِيرٌ حَكِيدٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَسَاعً ا بِٱلْمُمْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ عَلَيْكُمْ تَعُقِلُونَ ۞ \* أَلَرْ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ كَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَحُهُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمُ إِنَّ آللَهُ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ آلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَقَالِمُواْ فِي سَبِيلًا للَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْمِضُ ٱللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةُ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْ وَرُجَعُونَ ۞



أَلَرُ تَرَ إِلَى ٱلْمُسَلِامِنُ بَنِيٓ إِسْرَآءِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَمُّكُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَالِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُعَتَٰتِلُوا ۗ قَالُوا وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَالِتِلَ فِي سَبِيلِ آللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَا إِنَّا فَلَتَ كُيْبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِي لَّا مِنْهُ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلْمِينَ ۞ وَقَالَ لَمَهُ نَبِيُّهُ مُ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُواۤ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْكُلُكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمُالِّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلُهُ عَلَيْكُرُ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مِن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالَ لَمُرْ نَبِيهُ مُ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّتَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ تَحْيِلُهُ ٱلْكَبْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُ مِ مُؤْمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بَأَلِحُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ كُرُ فَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّرُ يَطْحَكُمُهُ فَإِنَّهُ مِنَّى إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ عُرْفَةً بِيدِهِ عَلَى فَصَرِبُواْ مِنْ وَإِلَّا قَلِكً مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُمُ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَ ٱلْيَوْمِ بِحِيَالُوتَ وَجُنُودٍ مِنْ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُكَنْقُوا آللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَيْرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَلَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَكَّا بَرَدُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبَّتَ أَفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتُ أَقُدَامَنَا وَآنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِينَ ٥ فَهُمَ مُوهُم بإذُنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدِ دُ جَالُوتَ وَءَاتَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُكُ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَمُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُوفَضَيلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ شَي تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞

\* قِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَغْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَا تَيْنَ عِيسَى ٱبْنَ مُرْكِمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِم مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَينَهُم مَّنْ ءَا مَنَ وَمِنْهُ م مَّن كَنَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقُنْتَكُواْ وَلَكِنَّ أَلَّهَ يَفْ عَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِ عُواْ مِمَّا رَزَقْتَ كُمْ مِن قَبْلِ أَن يَا أَن يَا أَن يَا أَن يَا يُورُ لَا بَيْمٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَاشَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ مُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ آلْمَيُّ ٱلْفَيُومُ لَا مَأْخُذُهُ سِينَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ عَلَى مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ﴿ إِلَّا إِلَّ أَلْوَى لَيْتُ فَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّى إِلَّهُ عِنْدُهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلْمِلْمِلِلْمِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّالِمِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَّا إِلَّ يَتُ لَرُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ عِهِ إِلَّا بِمَا شَكَآءً وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَكِلِيُ ٱلْعَظِيمُ ا

لَآ إِكْ رَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَدَتَّ بَيْنَ ٱلرُّيشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَنَ يَكُفُرُ بَالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِآللَّهِ فَقَدِ آسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُوةِ ٱلْوُشْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمُاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَعَرُوا أَوْلِيَا وُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلْمَاتِ أَوْلَلِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ مُهُمْ فِيهَا خَلَاهُ وَرَنَ ٥٠٠ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرُاهِكُمْ فِي رَبِّهِ } أَنْ ءَاتَكُ أَلَكُ ٱلْكُاكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ رَبِّ ٱلَّذِي يُحَي مُ وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُحُي مُ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَكُأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغُرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِي كَعَمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِ مِكِذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِكَ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْلَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَتُ مُ اللَّهُ لَبِثْتُ قَالَكُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يُومِ

قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِا نَهَ عَامِرِ فَٱنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرْ بَتَكَنَّا ۗ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلنَجْعَلَكَ ءَابَةً لِلنَّاسِ اللَّهِ لِلنَّاسِ اللَّهِ وَٱنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِنْمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمُؤْتَى قَالَك أَوَلَمْ ثُونُمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَينَ قَلْبَي قَالَ فَحُذْ أَرْبَعَتَ أَبُّ مِنَ ٱلطَّلْيِرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ شُمَّ ٱجْعَلُ عَلَى كُلَّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْنِينَكَ سَعْيًا وَآعُلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُمْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا نَهُ حَبَّةً وَآلِلَهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءً وَآلِلَهُ وَاسِمٌ عَلِيرُ ١٠ الَّذِينَ يُفِقُونَ أَمُوا لَمُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلا آلَهِ فُمُ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلا آ أَذَى هُرُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاحُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

\* قَوْلُ مَّعُرُونِ وَمُغَهِٰ وَحُرُومِ مِن صَدَقَةِ يَتَّهُمُ أَذَّى \* وَاللَّهُ عَنِيُّ حَلِمٌ ١٠٠ ١٠ مَنْ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمُ بِٱلْمَنَ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلتَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِ آللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَتَ لَهُ كَتُلَ صَفُوا نِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِ الْكَافِرِ اللَّهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالْكُ مُ ٱبْتِغِكَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ كَتَلَجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَإِبِلُّ فَالَّتَ أُكُلَّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَا بِلُّ فَطَلَّ أَ وَآلِلَهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُودٌ أَحَدُ كُمُ أَن تَكُونَ لَهُ بَحَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَاب تَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ صَٰعَفَآء فَأَصَابَهَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَارْ فَأَحْتَرَقَتَ عَلَى كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَلَفَكُمْ تَلَفَكُمْ تَلَفَكُونَ ۞

الحيزءالثالث

سورة السَبقرة

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَاكَسَبْتُمْ وَمَّمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا يَهَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَني حَمِدٌ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُ كُ مُ الْفَحْشَآء وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ١ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّ وَمَا يَذَّكُّ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبُ ۞ وَمَآ أَنفَ ثُمُّ مِن نَّفَ عَهِ أَو نَذَرْتُم مِن نَذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعُلُهُ وَمَا لِلظَّلِلِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن يُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُو وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيَّا تِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ \* لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَكِ تَنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَمَا نُنفِقُوا مِنْ حَكِيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا نُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغِكَ ءَ وَجِهِ ٱللَّهِ وَمَا نُنفِ قُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَوُنَ ١٠٠٠

للفيقرآء

لِلْفُ تَمَرّاء ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْنَطِيعُونَ ضَرّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُ مُ ٱلْجَاهِلُ أَغُنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرَفُهُم بِسِيمًا هُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا نُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ اللَّهِ يَنَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَا رِسِرًّا وَعَلَانِكَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَا يَعُومُ ٱلَّذِي يَتَعَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ الْمَسَ ٱلْبَيْعُ مِثُلُ ٱلرِّبَوا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَسِيْمَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ۗ فَكَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ عَالَاتُهُمَا سَكَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَسَادَ فَأُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلْدُونَ ۞ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِ ٱلصَّدَقَالِتُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ كَفَّارٍ أَشِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَا تَوْا ٱلرَّكُوةَ لَكُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهِهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ ٱتَّتَعُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوْاْ إِن كُنتُ م مُؤْمِنِينَ ۞ فَإِن لَرْ تَعَنْ عَلُواْ فَأَذَ نُوا بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُ مُ فَلَكُمْ وَءُوسُ أَمُوالِكُو لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلُونِ فَيَظُرُهُ إِلَى وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَيَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ وَآتَ قُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّ تُوفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ يَكُا يُكُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَتَّى فَاصَّتُبُوهُ وَلْيَكُنُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدُلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كُمَا عَكَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُنُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِي عَكَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلُهِ تَقَ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا

B BUS BUS BUS BUS BUS

فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْلَطِيعُ أَن يُسِلَّ هُوَ فَلْكُمْلِلُ وَلِيْهُ إِلْعَكَدُلِّ وَٱسْتَشَهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِجَالِكُمْ فَكِيان لَرْيكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَلْهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَيْ وَلَا يَأْتِ ٱلشُّهَدَّاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَعُوا أَن تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكُبِيرًا إِلَى أَجَلِمِ ذَالِكُو أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَعَلَيْكُمْ وَ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَهِ عَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ آلِلَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠ \* وَإِن كُنتُمُ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤَدِّ ٱلَّذِى آؤُنُّكِنَ أَمَا نَتَهُ وَلَيَتَّقَ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۗ

وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ اشِمْ قَلْبُ فَيْ وَاللَّهُ بَمَا تَعَلَمُ لُونَ عَلَيْمُ ﴿ يَلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ مَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِن تُبُدُوا مَا فِي أَنفُيكُمُ أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهِ فَيَغَفِ فِرُلِمَن يَشَآَّ وَيُعَاذِّبُ مَن يَشَآَّهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كَ لِ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا مَانَ ٱلرَّسُولُ بِكَ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْبِ كَيْهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسِعَهَا لَمَا مَاكَسَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَلَتُ رَبَّكَ لَا تُؤَاخِذُنَّا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبَّكَ وَلَا تَحْيُمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهِي وَآعَفُ عَنَّا وَآغُ فِرْلَنَا وَآرْحَمُنَ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿



بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيبُ

الَدِ ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴿ أَنَّالَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِبَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنِحِيلَ ۞ مِن قَبُلُ هُدًى لِلتَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِلْتِ ٱللَّهِ لَمُنْمُ عَذَا فِي شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ ﴿ ٤٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخُونَ عَلَيْهِ شَيُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاء ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْنَ يَشَآءُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ ءَايَتُ مُحَكَّمَا فِي هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَابِ وَأُخْرُمُتَشَابِهَا فَي فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مُ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْنِغَآءَ ٱلْفِئْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ } وَمَا يَعُلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا آللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِدِ عُلُ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبِ ۞

رَبَّنَا لَا يُزِغُ قُلُوبِيَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيُومِ لَّا رَبِّ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيحَادَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَنِّي عَنْهُمُ أَمُوَالْهُ مُ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَلْهِكُ هُمُ وَقُودُ ٱلتَّارِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايِٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَغَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَفْتَا فِئَةٌ تُقَالِمُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإِنَّ وَلِي ٱلْأَبْصَلِ ۞ زُيِّنَ لِلتَّاسِ حُبُ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِٱلْقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخِيَٰلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرُثِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَ أَ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسُنُ ٱلْتَابِ ﴿

سورة آل عمران

كحيزءالشالث

\* قُلُ أَوُنَبُّكُمُ بِغَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ آتَّقُواْ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّاتٌ تَحْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ ۚ إِنَّنَا ءَامَتَ الْمَا فَأَغُهِ فِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ ٱلتَّارِ ۞ ٱلصَّلِبِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَلِنِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْسُنَغُفِرِينَ بِٱلْأَسِّحَادِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَكَ لَهُ وَأُولُوا ٱلْحِلْمِقَامِنًا بِٱلْقِسُطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَٱلْعَن بِذُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعُدِ مَاجِئَاءَ هُوْ ٱلْعِلْدُ يَغْنَا بَنْ فَكُرُ وَمَن يَكُفُرُ بِنَايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ حَآجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِ تَبُ وَٱلْأَمْتِ مَا سَلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسُلُوا فَقَدِ آهْتَ دُواً وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُ رُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْرِحَقِّ وَيَقْتُ لُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيهِ ۞ أُوْلَلِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَمُ مُن تَصِيرِ بِنَ ١٤ أَلَرُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِياً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُرَّ يَنُولًا فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرِضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ مَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَبَّامًا مَّعُدُودَ 'بُّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ فَكُنْ إِذَا جَمَعْنَ الْمُرْ لِيُومِ لَّارَبُ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَا لِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاعُ وَلَمْنِ عُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءً وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن تَشَاء مِيدِكَ آلْتَيْر اللَّهُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ وَقَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمِي وَرَزُوْقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِحِسَابٍ ۞

سورة آل عمران

الحيزءالشالث

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَانِمِينَ أَوْلِيّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن نَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَدُسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهَ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخُفُواْ مَا فِي صُدُورِكُو أَوْتُدُوهُ يَعُلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خِيْرِ يَحْضَرًا وَمَاعِلَتْ مِن سُوءِ نَوَدُ لَوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَٱ تَبعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَلِفِينَ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِـمُزَانَ عَلَى ٱلْعَـٰ لَمِينَ اللَّهِ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٤ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرَّدًا فَنُقَبِّلُ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠٠

فَلَتَ وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُسْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَالْأُنْتَى وَإِنِّى سَمَّيْنُهَا مَنْكُمْ مَنْكُما مَنْكُما وَإِنَّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّنَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُلِنِ ٱلرَّجِيمِ ۞ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَّا وَكَتَلَهَا زَكَيّا كُلَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا ٱلْحِرَابُ وَجِكَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَكُمُرُيَهِ أَنَّىٰ لَكِ هَكُذَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ قَالَتُ هُوَمِنُ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَكَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّهُ نلكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَابِكَةُ وَهُوَقَابِرٌ يُصَالِي فِي ٱلْحِرَابِ أَنَّ آللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَهِ عَيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبَيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ عَلَى قَالَ رَبِ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغِنَى ٱلْكِبَرُواْمُرَأَتِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكُ ٱللَّهُ يَضُعُلُ مَا يَشَاءُ ۞

قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِنَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ إِلَّا رَمْزًا وَآذُكُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِّٱلْعَيْتِي وَٱلْإِنْكُلُ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَكُمُ إِنَّ لَكَّهُ أَصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَآصَطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل يَا مَرْيَرُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﷺ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل مِنْ أَنْكَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْكُمْ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَغْنَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَبِكَةُ يَلَمُنِهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَتِّرُكِ بِكَامِئةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْكِمَ وَجِيهًا فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُتَرَّبِينَ ۞ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِ ٱلْهَدِ وَكُهُلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَا ۗ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرُ قَالَ كَذَالِكِ آللَّهِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرِيلَةَ وَٱلْإِنِيلَ ۞

الحبيزءالث الث

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُم ۗ أَنِّي أَخُلُقُ لَّكُمْ مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْعَةِ ٱلطَّيْرِفَأَ نَفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمُوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبَكُمُ بَاتَأْ كُلُونَ وَمَا نَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ لَكُرُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَلِأُخِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْكُمْ بِكَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَذَا صِرَابُكُ مُسْنَقِيمٌ ﴿ ۞ \* فَلَتَّا أَحَسَى عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنْ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِونَ ١٠٠ رَبَّنَا عَامَتَ المَا كُلُّ أَنزَلْتَ وَٱتَّبِعَنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ وَمَكُرُواْ وَمَكُرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَهِ كِينَ فَي إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلْعِيسَيْ إِنِّي مُنُوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُم فَأَحْكُمُ بَيْنَكُم فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلْهُونَ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَكُم مِن نَّلِصرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورُهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِتُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَالُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلدِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِن دُ ٱللَّهِ كَتَثَل ءَادَم خَلَقَهُ مِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ أَن اللَّهُ مِن زَّبَكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٠٤ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْنَهُلُ فَغُعَلِ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّهَا لَا كُوْ الْقَصَصُ ٱلْحَوْثُ فَ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُوَ ٱلْعَرْبِ زُالْحَكِمُ ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ لَلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَأَلْ مِنْ أَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُ إِلَّا آللَة وَلَانُثُ رِكَ بِهِ مَنْ عَا وَلَا يَكَيُّذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ آللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَتَفُولُواْ آشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِوُنَ اللَّهِ مِن دُونِ آللهُ مُسْلِوُنَ اللَّهِ

يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ يُحَكَآجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ مَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ هَا أَنَّهُ هَا وُلاَء حَاجَبُهُمْ فِيمَا لَكُم بِدِ عِلْرٌ فَلِر مُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعْلَوْنَ ١ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلتَّاسِ بِإِبْرِهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّلَا بِفَةٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَناأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَ تَكُفُّهُ وَنَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُ مُ تَشُهَدُ ونَ ٤٠٠ يَنا هُلَ ٱلْكِتَابِ لِمِ لَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعُلَّمُونَ ۞ وَقَالَت تَطَآبِهَةٌ مِنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱلْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۖ

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْمُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَتَّىٰ أَحَدٌ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحِاجُوكُمْ عِندَ رَبُّكُمٌ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَلَ بِكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللل وَ اللَّهُ ذُو ٱلْفَضُلُ ٱلْعَظِيرِ ﴿ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْ لُهُ بقِنطَارِ يُؤَدِّهِ يَ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَا إِمَّا لَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمْيِةِنَ سَبِيلٌ وَيَعُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَوُنَ ٢٠٠٠ عَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْكِنَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْكَ نِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَابِكَ لَاخَلَقَ لَحُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَلا يُزَّكِّهِمْ وَلَمْرُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَـكُوونَ أَلْسِنَنَهُم بَٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابُ وَكَتُولُونَ هُوَمِنَ عِندِٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ



مَا كَانَ لَبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ ٱلْكِ تَلْبَ وَآلَتُ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِلهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلَّوٰنَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ لَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُ كُمُ أَن تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَامِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَا إِنَّ أَيَا مُرْكُمُ بِٱلْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ كَالَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُسْلِمُونَ ﴿ كَالَّالِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَّاءَاتَيْنُكُمْ مِّنكِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَ قُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُواۤ أَقُرَرْنَا ۚ قَالَ ۖ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ ٱلشَّلْهِدِينَ ﴿ فَنَ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ كُ أَفَغَيْرَدِينَ ٱللَّهَ يَبْغُونَ وَلَهُ إِلَّهُ مَن فِي ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥٠ قُلْءَامَتَ إِمَّا للَّهِ وَكُمَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَكُمَّا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيكُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتَفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالتَبِيُّونَ مِن رَبِيمُ لَا نُفْتِرِقُ بَايْنَ أَحَدٍ مِنْهُ مُ وَنَعُنُ لَهُ مُسْلِونَ ﴿

سورة آلى عمران

كجيزءالسرابع

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمْ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِ بِرَكِ كَيْفَ بَهُدِي آللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بِغُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَ هُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُوْلَلِكَ جَزَآ وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَّإِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ كَالُّهُمْ يُنظُرُونَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَجِيدُم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِعُدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُ رًا لَّنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلطَّهَا لُونَ كُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمُ كُنَّا رُّ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ } ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ آفْتَ دَىٰ بِهُ ۚ أُوْلَٰ بِكَ لَحُهُ عَذَابُ أَلِيهٌ وَمَالَكُم مِن نَطِيرِ بِنَ ١٠ لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنْفِعُوا مِتَا يُحِبُونَ وَمَا نُنفِقُوا مِن شَيءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدٌ ﴿ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنَى إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَاحَرُمُ إِسْرَاءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَاةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَلَةِ فَآتُلُوهِ ٓ إِن كُنتُمْ صَلَّهِ قِيرَ ۖ

فَنَ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ فَأُوْلَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه ٱلظَّلِمُونَ عَنَّ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةً إِبْرَاهِمِ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعُسَالَمِينَ ﴿ فَي فِيهِ ءَايَاتٌ بَيَّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِ عِبْرٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَبِلَّهِ عَلَى ٱلتَّاسِ جِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ مَن الْعَالَمِينَ اللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمِ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعَلُونَ ﴿ قُلُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِ تَلْ لِرَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَّآءً وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلْعَكَا تَعْمَلُونَ ١٠٤ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُ رُونَ وَأَنتُمْ تُتُ لَى عَلَيْ كُمْ ءَايَكُ آللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ أَبُّ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُ دِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ۞

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُعَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُسُلِونَ ١ وَآعَكُومُ وَإِعْكُومُ الْمُحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَالْفَرَّ قُولًا وَّآذَكُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنِ قُلُوبِكُرُ فَأَصْبِعُتُم بِنِعُمَتِهِ ۚ إِخُواناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفَرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا لَكَ إِلَى يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٤ وَلَتَكُنُ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بَالْعُهُونِ وَيَنْهُونَ عَن ٱلْمُنكِر وَأُولَا إِلَى هُمُ ٱلْمُنْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَكَّرُقُوا وَآخَتَكُفُوا مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّكَ تُ وَأُوْلِلَّهِكَ لَمُرْعَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ فَا يَوْمَرَتَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكْنَاتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُنُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيِضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَق رَحْتُ مَةِ ٱللَّهِ هُمُ مَ فِيهَا حَلُلِهُ وَرَكِ كُلِّي وَلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِ عُ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ٢

المجبزءالسراب

وَبِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ كُنْكُمُ خَيْرَ أُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُهُنَ بِٱلْمُعُرُونِ وَلَنْهَوُنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهُلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَكِيًّا لَمُكُ مِنْهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُنُهُ مُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَالِمُ لُوكُو يُولُوكُو ٱلْأَدْبَارِّهُمْ لَايُنصَرُونَ ١٠ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّهُ أَيْنَ مَا ثُغَيِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَنْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِ ايَاتِ آللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلْأَنْبِي ٓ اَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآمِتُ اللَّهِ اللَّهِ يَتْ لُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَاسَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٠٠٠ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْحَايِرَاتِ ۚ وَأُولَلِّكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَآلِلَهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُنَّقِينَ ﷺ 

إِنَّ ٱلَّذِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَعُمُووا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْطًا وَأُوْلِلْهِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِّكُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ۞ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَ الْمَثَلِ رِبِحِ فِيهَا صِرَّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَوْ إِ أَنفُسَهُ مُ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَاظَلَمَهُ مُ آلَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ يَثَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَالَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغُضَآءُ مِنْ أَفُولِهِ مُ وَمَا تُخْفِ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّتَ الْكُرُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَغْقِلُونَ ١ هَنَأَنتُمُ أُولُآ ِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ ۖ وَإِذَا لَقُوكُرُ قَالُوا ءَامَنَ وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِن تَمْسَلُمُ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيَّعَةٌ يَفْرَجُوا بِمَّا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كُونَ مُكَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ۞ وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۞

إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَآلِلَهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَ ل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِيَدْدِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ ۖ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَكُورُ تَشْكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمْ أَن يُمَدَّكُرُ رَبُكُمُ بِثَكَانَةَ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمُلَبِّكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلَلَ إِن تَصْبرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْ تُوكُمُ مِن فَوْرِهِمَ هَذَا يُمُدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَجِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٠٠٠ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنُطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِعِيْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزَ ٱلْحَكِيمِ ١ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَغُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَقَلِبُوا خَآبِبِينَ شَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى ۗ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعِذِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلْمُونَ ۞ وَبِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِنَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوْا أَضَعَانًا مُضَاعَفَةً وَآتَعُوا ٱللَّهَ لَعَلَّمُ تُفُ لِحُونَ ١٠٠ وَآتَفُوا آلتَ ارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ١٠٠

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ \* وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِّكُمْ وَجَنَّهُ عَرْضُهَا ٱلسَّكُوٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْهُ تَقِينَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَلْظِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَزِالتَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَاكُواْ أَنفُسَهُ مُرذَكُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغُفَرُواْ لِذُنوُبِهِمْ وَمَن يَغُفِرُ ٱلذُّنوُبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَرُ يُصِدُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَالُواْ وَهُمْ مَعْلُونَ ١٠٠٠ أُوْلَاكً جَنَاقُوهُمْ مَنْ فِيرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَحْبِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ تَحَالِدِينَ فِيهَا وَنِعِهُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِيزَ ﴿ لَكَ قَدْ خَلَتُ مِن قَبُلِكُمْ سُنَنَّ الْحَ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقَتَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَذَا بَكِانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُنتَفِينَ ﴿ وَلَا ثَهُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَا تَحْنَ نُواْ وَأَنتُ مُ ٱلْأَعْلَ وَنَ إِن كُنتُ م مُؤْمِنِينَ ۞ إِن يَسَسُكُرُ قَرُحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِنْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَا وِلْمَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَرَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدّاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِثُ ٱلظَّالِمِينَ ۞

अपि अपि अपि अपि अपि अपि

وَلَهُ مَحِصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهُ وَا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُ مُ مَنتُونَ ٱلْمُؤتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْمُوهُ الصَّابِرِينَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ٤ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُ مُ عَلَى آعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَ اِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجِنِي ٱللَّهِ ٱلشَّاكِرِ بِرَ عَنْ وَمَاكَ أَنْ لِنَفْسٍ أَنَ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ حِيَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُواَبَ ٱلدُّنْيَا نُؤْنِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُواَبَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْنِهِ مِنْهَا وَسَخِينَ الشَّاكِرِينَ ۞ وَكَأِيِّن مِّن نَجِّي قَالَكَ مَعَهُ رِبَيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَجِيلَ اللَّهِ وَمَاضَعُهُوا وَمَا ٱسْنَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتُ أَقُدَامَنَا وَآنصُ نَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَ وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْأَخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿

AND RANGE RANGE RANGE

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَنَ رُوا يَرُدُّ وَكُمْ عَلَى ٱعْصَابُكُمْ فَنَعَلِبُواْ خَلِسِ بِنَ ﴿ إِلَّهُ مُولَ لِكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ ﴿ فَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ ﴿ فَانْعَلِبُواْ خَلِسِ بِنَ ﴿ فَانْعَلِبُواْ خَلِسِ بِنَ ﴿ فَانْعَلِبُواْ خَلِسِ بِنَ اللَّهُ مُولَ لَكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ ﴿ فَانْعَلِي مِنْ اللَّهُ مُولَ لَكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ اللَّهُ مُولَ لَكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ اللَّهُ مُولَ لَكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ اللَّهُ مُولَ لَكُمْ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ اللَّهُ مُولَ لَكُمْ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ اللَّهُ مُولَ لَكُمْ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ اللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولَ لَكُمْ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ اللَّهُ مُولَ لَكُمْ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِ بِنَ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا سَنُلِقِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بدِ سُلْطَانًا وَمَأْ وَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِنُسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذُ نِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَسَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ وَعَصَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ مَا يُحِبُونَ مِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْكِ وَمِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ الْمِيدُ الْآخِرَةِ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَآلِدُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَلُوونَ عَلَىٓ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُرْ فِي أَخْرَلَكُمْ فَأَكْلِكُمْ غَلَيْ بِغَدِّ لِكَيْلًا تَحْدُذُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَامَاۤ أَصَابَكُرُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِكَا تَعْمَلُونَ ١٠ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْعَصِمِ أَمَنَةً نَعْسَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُر وَطَآبِفَ أَ قَدْ أَهُمَنْهُ مُ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِّ ظُنَّ ٱلْجُهِلِيَّةً يَقُولُونَ هَكُلُلَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَحْبٌ عِلْمَا مِن شَحْبُ عِلْ

قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِ مِمَّالَا يُبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلْهُنَّا قُل لَّوْكُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِينْبَلَى ٱللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُ حَصَمَا فِي قُلُوبِكُرْ وَ لِللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَهَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كُسَبُوا ۗ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلْمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلْمُ اللَّهُ عَنْهُم أَلِي اللَّهُ عَنْهُم أَلِي اللَّهُ عَنْهُم أَلِي اللَّهُ عَنْهُم أَلَّهُ عَلَيْهُم أَلَّهُ عَنْهُم أَلَّهُ عَنْهُم أَلَّهُ عَلَيْهُم أَلَّهُ عَلَيْهُم أَلَّهُ عَلَيْهُم أَلَّهُ عَلَيْهُم أَلَّهُ عَلَيْهُم أَلَّهُم أَلَّهُ اللَّهُ عَنْهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلّه اللَّهُ عَلَيْهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّه أَلَّه أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُ عَلَيْهُم أَلَّه اللَّهُ عَلَيْهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّ أَلَّهُ عَنْهُم أَلَّهُم أَلَّه أَلَّه أَلَّه أَلَّهُ كُلُّ عَلَيْكُم أَلَّه مُعْلَدُ عَلَيْكُم مُلَّا أَلَّه مُنْ أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّه أَلَّه عَلَيْكُم أَلَّه مِنْ أَلَّهُم أَلَّه مِنْ أَلَّه مِنْ أَلَّهُم أَلَّه مِنْ أَلَّهُم أَلَّه مِنْ أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّه مِنْ أَلَّه مِنْ أَلَّه مِنْ أَلَّهُم أَلَّه مِنْ أَلَّه مِنْ أَلَّه مِنْ أَلَّا لَه أَلَّه مِنْ أَلَّه مِنْ أَلَّا لَلَّهُم أَلَّه مِلَّهُم أَلَّه أَلَّه مُنْ أَلَّه مِنْ أَلَّهُم أَلَّه مِنْ أَلَّ لَلَّهُم أَلَّه مُنْ أَلَّه مُلْكُم أَلَّه مِنْ أَلَّه مِنْ أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّه مِنْ أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّه مِنْ أَلَّهُ أَلَّهُ مُلْكُم أَلَّهُم أَلَّه مُ أَلَّه مُلَّا أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّا أَلَّهُم أَلَّا أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلّه أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّهُم أَلَّا أَلَّهُم أَلَّا أَلَّهُم أَلَّا أَلَّهُم أَلَّا أَلَّهُم أَلَّهُ أَلَّهُم أَلَّا أَل يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَنَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُوانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِدُ وَكُبِيتٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَهِن قُرِ لْتُدُ فِي سَبِيل آللَّهِ أَوْمُتُ مُ لَعَنْ فِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ فَبِكَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَحُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْنَغُهِرْ لَمَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَلُوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُنُوجِكِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنُوجِكِلِينَ ١٠٠٠ يَنصُرُكُم آللَهُ فَكَل غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغُذُ لُكُر فَنَ ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَّكُ وَمَاكَ انَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَنَ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَكَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ١٠٠ أَفَنَ آتَبَعَ رِضُوانَ آللَّهِ كَنَ بِآءَ بِسَخَطٍ مِن اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمْ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعُلُونِ ﴿ لَا لَهُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ ، وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبُلُ لِفِي صَلَالِ مُبِيرِ ١٠٠٠ أَ وَلَكَّ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِّثُ لَيْهَا قُلْتُمُ أَنَّا هَاذًا قُلُ هُوَمِنُ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهَا أَصَابَكُمْ يُؤْمَ ٱلْتَقَ ٱلْجُمُّعَانِ فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيعُ لَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَلِيعُ لَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَحُهُم تَعَالَوُا قَالِيهُا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱذْفَعُوا

المجهزءالسراب

قَ الْوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَبَّعْنَكُمْ مُهُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَذُرَ وَاعَنُ أَنفُسِكُمُ الْمُؤْتَ إِن كُنتُ مُ صَلَّدِ قِينَ ﴿ كُن وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَا ﴾ عند رَبِّم مُرُزَقُونَ اللهِ فَرِحِينَ بِكَ ءَاتُنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴿ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بهم مِّنُ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ \* يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَا أَصَابَهُ مُ ٱلْمَتَرَجُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيرٌ ﴿ آلَّا بِنَ قَالَ لَمُهُمُ ٱلسَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْجَمَعُوا لَكُرُ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنَغِهُمُ ٱلْوَكِيلُ ۞ فَٱنْقَلَبُواْ بِنِعُهُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَلِ لَّمُ يُسَسَهُمْ سُوَّةٌ وَآتَ بَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمِ ﴿

إِنَّمَا ذَالِكُم ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَّاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَعُنُ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُرُ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَحُبُ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةً وَلَمْ عُذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانَ لَن يَضُرُّ وَا ٱللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِبِهُ ﴿ فَي وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولَ أَنَّا مُسْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِلْأَنفُسِهِمُّ إِنَّكَ نُمُلِي لَكُمْ لِلَيْزُدَادُوٓا إِضْمَا ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ مُهِيرٌ ١٠٠ مَّا كَانَ آللهُ لِيدَرَ ٱلْوُمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاءُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهُ وَرُسُلهُ عَلَيْهِ وَرُسُلهُ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ الْكَاكِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِكَ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عِهُ وَحَكَيْرًا لَهُ مَ بَلْ هُوَ شَكِرٌ لَّكُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَحْنِ لُوا بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ فَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْسَمُلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ بِمَا تَعْسَمُلُونَ خَبِيرٌ

لَّتَدُ سَمِعَ آللَهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيدٌ وَنَحُنُ أَغْنِيآ اَ ۗ سَنَكُنُ مَا قَالُوا وَقَتْ لَهُمُ ٱلْأَنْبِ آءَ بِغَيْرِ حَوِّ وَنَعُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ آلْحَتِ يَوِ شَ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّكُم لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْنِينَ إِنُّورَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدُ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيْنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَ لَمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلْدِقِينَ ﴿ فَإِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ فَإِن كُنَّ بُولَكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْ لِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيْنَاتِ وَٱلزُّبُرُوَٱلْكِنَابِ ٱلْمُنْدِ ﴿ كُلُّ مُنْسِ ذَا بِعَدُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّا تُوفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَنَ زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْعُرُورِ ﴿ لَا تُسُلُونَ فِي آَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتُبَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُدَرُكُوۤاْ أَذَى كَيْ يِرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُودِ ١٠

وَإِذَ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيشَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُمُونَهُ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَغْرَحُونَ بِكَ أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْ عَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ۞ وَلِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِكَانِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَا يَاتِ لِّا وُلِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيلَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِمِمُ وَيَلْفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلتَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَا بِكَطِلًا سُبِحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلتَّارِ ﴿ ثَا رَبَّنَ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ١٠٠ رَبَّنَّا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكُفِّرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ ثَنَّ رَبُّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخَزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيادَ ﴿

فَٱسْتَجَابَ لَمُنهُ رَبُّهُ مُ أَنِّى لَا أُضِيعُ عَلَ عَلَمِل مِنكُم مِّن ذَّكِرِ أَوْ أُسْتَىٰ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِ يَكْرِهِمُ وَأُودُ وَا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَحُكَ فَرَتَ عَنْهُ مُ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا أُدُخِلَنَّهُ مُ جَنَّاتٍ تَجُرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُواً مَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسُنُ ٱلنَّوَابِ ١ لَا يَغُرَّ نَّكَ تَعَكُّبُ ٱلَّذِينَ كَعَمُواْ فِي ٱلْبِكَادِ ۞ مَتَاعٌ قَلِيلٌ حُمَّ مَأْوَلُهُمْ جَهَا لَمْ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُ مُ لَهُ حَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِنَدُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنِولَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنِولَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِحَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَّنًا قَلِيلًا أُوْلَلْبِكَ لَمُهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ



## بِنْ الرَّمْنِ الرَّمِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَامِ الرَّمْنِ الرَامِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الْمِلْمِي الْمِلْمِ الْمِلْمِيلِي الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمُ ال

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبُّكُم ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَلِحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَا تُوا ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوا لَمُمَّ وَلاَ نَتَبَدَّ لُوا ٱلْحَبَيثَ بِٱلطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ إِلَىٰٓ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْبَتَاعَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَّعَ ۖ فَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكُتُ أَيْسَانُكُمْ ِ ذَالِكَ أَدُنَّ أَلَّا تَعُولُوا ۞ وَءَا تُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءِ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِبْكًا وَ ٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۞



وَٱبْتَكُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّى إِذَا كِلَغُوا ٱلدِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَآدُ فَعُواْ إِلَيْهِمُ أَمُوَا لَهُمُ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَنَ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْنَعُفِفٌّ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمُعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمُوالَمُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِمًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرًا لَقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْسَكِينَ فَأَرْزَقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُوفًا ۞ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَنَّقُوا آللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَاكُمُ لِلذَّكِرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَاتَرَكً وَإِن كَانَتُ وَلِحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْءِ لِكُلِّ وَلِيدٍ مِنْهُ كَا ٱلسُّدُسُ مِسَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَهُ فَإِن لَّرْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثُهُمْ أَبُوا مُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ, إِخُوَّةٌ فَلاَ ثُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوحِي بِهِكَ أَوْ دَيْنَ ءَابَ أَوْكُرُ وَأَبْنَ ۚ وَكُو لَا لَدُ رُونَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ لَكُمْ لَفُعًا فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ آللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوَاجُكُمْ إِن لَرْ يَكُن لَّئَنَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَمُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِسَا تَرَكُنَ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهِ ۖ أَوْدَيْنَ وَلَمُنَّ ٱلرُّبُعُ مِتَ تَرَكُمُ إِن لَرْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلنُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ مِّنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهِكَ أَوْدَيْرِنِ فَ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِآمُرا أَنَّ وَلَهُ وَأَخُهُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَلِحِدِمِّنُهُا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوآ أَكُ ثَرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلتُّلُثِ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَ ۖ أَوْدَيْنَ غَيْرَ مُضَاَّدٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ كَلِيمٌ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ بِيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِجُ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيدُ ۞



وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَنْعَدَّ حُدُودَهُ بُدُخِلَّهُ نَارًا خَلَدًا فِيكما ۖ وَلَهُ عَذَابٌ ثُهُ يِنُ عَنِي وَالَّاتِي مَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُرْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَنُوَفَّا لَهُنَّ ٱلْمُوْتُ أَوْيَجُعَلَ ٱللَّهِ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بًا رَّحِيًّا ۞ إِنَّمَا ٱلتَّوْيَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَنُوبُونَ مِن قَرِيب فَأُوْلَلْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَأَ حَدَهُمُ ٱلْمُوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ ٱلْكَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّا رُّ أُوْلَلِكَ أَعْتَدُنَا لَحُدُ عَذَا بًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كُرْهَا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَ الَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْلِينَ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَـٰرُوفِ فَإِنكَرِهُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَسَبُرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ فِيهِ خَسَبُرًا كَثِيرًا

وَإِنْ أَرَدِتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَلَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَ تَأْخُذُونَهُ بَهْتَانًا وَإِنَّمَا تُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَحَذُنَ مِنكُمْ مِيشَاقًا غَلِيظًا ۞ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكُحُ ءَابَ أَذُكُمُ مِنَ ٱلدِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ عَلِيظًا إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ۞ حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تَكُمُ وَبَنَا ثُكُرُ وَأَخَوَا ثُكُرُ وَعَتَا ثُكُرُ وَخَالَ ثُكُرُ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّانَكُو ٱلَّاتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَ إِبْكُرُ ٱلَّالِي فِي جُورِكُم مِن نِسَا يِكُرُ ٱلَّالِي دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَرْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّبِلُ أَبْنَآ بِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمُعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَتُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ۞ \* وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ الله مَا مَلَكَ أَيْ يُسَانِكُو كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمُ أَن تَبْتَعُوا بِأَمُوا لِكُمْ تَحْصِنِينَ غَيْرَمُسَلِغِينَ



فَمَا ٱسْتَمْنَعْتُم بِدِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُ مِبِهِ مِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَرْ يَسْتَطِعُ مِنكُرْ طَوْلًا أَن يَنِكُمُ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْوُمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْسَانُكُمْ مِّن فَتَسَاتِكُمْ ٱلْوُمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِإِيكِنِهُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهُلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانٍ ۚ فَإِذًا أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيُنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا حَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَكُفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَّكُرُ وَبَهُدِ يَكُرُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْ للْ عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَنِيَكُمْ بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِحِكْرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْ عَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلْهِ كَارَأً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا أُنَّهُونَ عَنْهُ نَكَفِّرْ عَنكُمُ سَيْعَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيكَ ۞ وَلَا نَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَ كُرْعَكَىٰ بَغْضٍ لِّلِرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا ۚ وَللنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَانَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى اللَّهَ عَلَيْمًا ﴿ وَالْحُلَّ جَعَلْنَا مَوْ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونِ فَالْأَقْرُبُونِ وَٱلْأَقْرُبُونِ فَاللَّهِ مَا تَرَكَ الْوَالْمَانِ اللَّهِ مَا تُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ شَهِيدًا ١٠ ٱلرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بَمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِكَ أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِمِمْ فَٱلصَّالِحَاثُ قَلْنِتَكَّ حَفِظَكَ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّلِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَّ وَٱهِبُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَنَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيًّا كَبِيرًا

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُوا صَكًّا مِّنْ أَهُلهِ . وَحَكًّا مِنْ أَهُلِهَا إِن يُرِيداً إِصْلَاحًا يُوفِقِ آللَّهُ بَيْنَهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ \* وَآعَبُ دُوا آللَهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِدِ شَيْكًا وَبَالُولِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْمُثُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكِيٰ وَٱلْمُسَاكِينِ وَٱلْجِكَارِذِي ٱلْمُثُرِبَىٰ وَٱلْجَارِآلِجُنُبُ وَٱلصَّاحِبِ بِإَلْجُنَبِ وَآبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْسُنُكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُحْتَ الْأَفَوُرا ﴿ الَّذِينَ يَخِلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْحُنْلِ وَيَكُمُّونَ مَّاءَاتَنَّهُمُ آللَهُ مِن فَضْلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِي عَذَابًا مُنْهِينًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلِّلُولُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلْمُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلِّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن الللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمُ مِل وَٱلَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمُولَكُمُ رِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَبِيكَ فَكَآءَ قَرِيتًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْءَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَنْسَعُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن مَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْ لَهُ أَجْرًا عَظِيهًا ﴿ فَكُيْنَ لَاكُنْ اللَّهُ الْحَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُؤُلَّاءِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ مِنْ

يُوْمَبِذِ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْقُرُبُوا ٱلصَّاوَةَ وَأَنتُ مُ سُكِّرَىٰ حَتَّىٰ تَعُلُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى آوُعَلَىٰ سَغَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَلُمُ مُنْمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيْمَتُمُواْ صَعِيدًا طَيِبًا فَآمُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَكُورًا ۞ أَلَا تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ وَآللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكُفَى بِأَللَّهِ نَصِيرًا ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَا دُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِرَعَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَ وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسُمَعٍ وَرَاعِبَ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْأَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَآنظُ رَنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُكُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَالِيلًا ﴿

يَنا أَيْما الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِكَ نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِبَ مَعَكُم مِّن قَبِّل أَن نَظبِسَ وُجُوهًا فَنُردَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوْنَلُعَنَهُمْ كَا لَعَتَّ أَضَحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ ع وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ آفَ تَرَى إِثْمًا عَظِمًا ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَالُهُ وَلَا يُظْلُونَ فَتِيلًا ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكُفَى بِهِ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكُفَى بِهِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِّ وَكُفَى بِهِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِّ وَكُفَى بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبِّ وَكُفَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالَةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّمَا مُّبِينًا ﴿ إِلَى آلَدِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَعَمُواْ هَأَوُلًا ۚ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ أَوُلَّ إِنَّ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ آللَّهُ وَمَن سَلْعَنِ ٱللَّهُ فَاكَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ أَمُ لَهُ مُ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمُ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاءَاتَلَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَهِ لِهِ = فَقَدُ ءَ اللَّيْنَ أَوَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِصَمَةَ وَوَالْيَنَاهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا ۞ فَينْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَمَّ سَعِيرًا ١

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِلْتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ فَارْأَكُلُّمَا نَضِحَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لُسَاهُمْرُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ آللَّهَ كَانَ عَن رَا حَكِما ٥٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا يُرْجَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَمُهُمْ فِيهَا أَذُواجٌ مُطَهَرَةٌ وَيُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَتِ إِلَى آَهُلِهِ ۖ وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَ آلنَاسِ أَن تَحَكُمُوا بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِعِيدٌ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ مَنْ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِمِنكُرُ فَإِن تَنَازَعُهُمْ فِي شَيءِ فَرُدُّهُ وَ إِلَمْ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِآللَهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ أَلَا تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُواْ بِكَ أَنْزِلَ إِلَيْك وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّكَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِهُ أَن يُكُفُرُوا بِدِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُ مُ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ رَتَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنظِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿

فَكُفَ إِذَا أَصَلَبَهُم مُصِيبَةٌ بَمَا قَدَّمَتُ أَيْدِهِمُ ثُمَّجَا وَكَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتُوفِيقًا ۞ أُوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَافِ قُلُوبِهِمْ فَأَعُرْضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْطَهُمْ فَقُلْطَهُمْ فَوَلَا بَلِيغًا ١٠ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مُ جَآءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَآسَتَغَفَى لَحُهُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّا بًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَى بَيْنَهُمُ ثُرَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّوُا تَسُلِمِكُ ﴿ وَلَوْأَنَّا كَتْبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوآ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرِجُوا مِن دِيَكِمُ مَّافَعَكُوهُ إِلَّا قِلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ حَـيْرًا لَحُدُ وَأَشَدَ تَثُبِيتًا ۞ وَإِذًا لَّا نَيْنَا لَهُم مِّن لَّدُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَمَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْنَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ آللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَبَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَإِكَ رَفِيعًا ﴿ ذَا لِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿

نَّأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذُرَكُمْ فَأَنفِرُوا ثَبَاتٍ أُوانفِرُوا جَمِيعً ١٠٠٠ وَإِنَّ مِنكُمْ لَكُن لَّيُطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْكُمُ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَرُ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ كَا فَلَينَ أَصَابَكُمْ فَضُلٌّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّرْ تَكُنُ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُ مِمَودَ أَن يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَ فُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ \* فَلَيْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكِ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَالَكُمْ لَا تُعَلِّلُونَ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَٱلْسُنَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولُدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ أَخْرِجُنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَدْرَيِّةِ ٱلظَّالِمِ أَهُلُهَ وَآجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَآجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُعَتَّتِلُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفُ رُوا يُعَلِّلُونَ فِي سَبِيلَ ٱلطَّغُوبِ فَعَلِلُولَ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَرْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَ الْ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُمْ يَخْشُونِ ٱلنَّاسِ كَنَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

وَقَالُواْ رَبِّنَا لِم كَتَبُتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْبَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلْمَتَاعُ ٱلدُّنْيَ قَلِيلٌ وَٱلْإَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَ وَلَا تُظْارُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكِ ثُمُ لِلْوَتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبُهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَكَالِ هَوْ لَآءِ ٱلْقُومِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ كَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن تَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَّا بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَمَقُولُونَ كَا عَدُّ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْعِندِكَ بَيَّتَ طَآبِعَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولً وَٱللَّهُ يَكُنُ مَا بَبَيْوُنَ فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بَاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِكُ غَاكَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوْفِ أَذَا عُوا بِدِيدَ وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِي وَإِلَّ أَوْلِي ٱلْأَمْتِ رِمِنْهُمْ لَعَلِمِتُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ رُمِنْهُمُّ

نجبة واكخيامس

سورة النساء

وَلُولًا فَضُهُلُ ٱللَّهُ عَلَىٰكُمْ وَرَحْمَتُ الْأَنْبَعْتُمُ ٱلشَّبِطَانَ إِلَّا قَلْسُلًا ١٠٠ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِ ينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ مَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ۞ مَّنكِشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفُ لِ مِنْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿ وَإِذَا حُيِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَسِيبًا ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَٰهُ إِلَّا هُوَ ۗ لَيْمَكَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِسَامَةِ لَا رَبْ فِي وَمِنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١ \* فَمَا لَكُمُ فِي ٱلْمُنْ فِعِينَ فِعَتَ بِن وَآلِلَهُ أَرُكُ هُم مِمَا كَسَبُواْ أَتُ رِيدُونَ أَن تَهَٰ دُواْ مَنْ أَصَلَ آللًهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن يَجَدُ لَهُ سَبِيلًا ۞ وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَا كَعَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَّاءً فَلاَ تَتِّخُذُوا مِنْهُمُ أُولِيآ ءَحَتَىٰ بُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُدُوهُمُ وَآفَتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدِيَّهُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞



إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَدُتَكُمْ وَبَيْنَهُ مِ مِيشَاقٌ أَوْجَاءُ وَكُرْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُعَلَٰتِلُوكُمْ أَوْيُعَلَٰتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقَتَ لَوُكُمْ فَإِنِ ٱعْتَرَكُوكُمْ فَكُمْ يُقَتَّ بِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَرَفَاجَكَ ٱللَّهُ لَكُمُ عَلَيْهُمُ سَبِيلًا ﴿ سَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُوۤ إِلَى ٱلْفِئْتُ قِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَرْ يَعُتَرِلُوكُمْ وَيُلْفُواْ إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمُ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَآقَتُ لُوهُمْ حَيْثُ ثَقِيغُتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ ا عَلَيْهِ مُ سُلُطُكُنَّا مُبِينًا ۞ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُ لَمُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاعًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَكُرِيدُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِيةٍ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلَكُمْ وَهُوَمُؤْمِرٌ ۖ فَخُرِيُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَيَيْنَهُم مِيشَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى آَمُلِهِ وَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَنَ لَرْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُ رَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠

وَمَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنًا مُنْعَمَّدًا فِي ﴿ وَهُ جَهَدَّم حَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلِعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ فَتَجَيَّنُواْ وَلِا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَلَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَ مَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْكَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ لَا يَسْنُوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْوُمِنِينَ عَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْجُهُ لُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِكِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَكَ ٱللَّهُ ٱلْجُهُ عِلَى الْمُوالِمِ مُ وَأَنفُسِهِ مُ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَا لِلَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِّهِدِينَ عَلَى ٱلْمَسْخِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَكَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِغِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُورًا رَحِمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلْبِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُ مُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَرُ تَكُنُ أَرْضُ لَسِّهِ وَلِيعَةً فَهُ كَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَبِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَكُمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِلَّا ٱلْمُسْنَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلبِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَابَسْنَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَمْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُوْلِّبَكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَـ فُوًّا عَفُورًا ١٠٠ \* وَمَن بُهُ الْحِرْفِ سَبِيلٌ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ نُدُرُكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَسَ عَلَيْكُمْ بُحِنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِ نَكُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكِفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَمُهُمْ ٱلصَّالَوْةَ فَلْعَتُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَنَهُم ۖ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلُتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَرُيْصِكُواْ فَلْصُلُواْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَنَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَيْكُمْ وَأُمْنِعَتِكُمْ فَيمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَلِحِدَةً وَلَاجُنَاءَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطِيراً وَكُنتُم مَّرْضَى أَن تَصَعُوا أَسِلِمَ كَاكُمُ وَخُذُواْحِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَلِهِ بِنَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذَٰكُرُوا ٱللهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ فَإِذَا ٱلْمُمَا لَنَتُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةُ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۞ وَلَا لَهُ وَا فِي آبْنِغَآ الْقُومِ إِن تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَا الْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكُمًّا ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَ ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِ عَنْبِ بِٱلْحَقِّ لِعَكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَانَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَآسُنَغُفِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا يُحِكُدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّاتًا أَشِمًا ﴿ لَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهُ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَالَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمُ مَلُونَ نُحِيطًا ۞ هَاأَنتُمْ هَوْلُاء جَلْدُلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا فَنَ يُجَلِدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يُؤْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعُلَمُ لُسُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَاءُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرا للَّهَ يَجِدِ اللَّهُ عَكُفُورًا رَّحِيمًا ۞

وَمَن يَكُسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّكَ يَكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ \* وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيتَةً أَوْ إِنْكَ ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عَبَرَيَّا فَقَدِ آحْتَكُلُ بُهُتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ وُلَحَتُ مُ ظَآبِفَةٌ مِنْهُمُ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِ تَلْبِ وَآلِي كُمَّةً وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعَسُلُمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ الْأَخِيرَ فِي كَثِيرِ مِن أَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُونِ أَوْ إِصَلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مُرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْمُدَى وَيَتَبِمْ غَيْرَ سَجِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَاتُولًا وَنُصْلِهِ عَجَمَنَامٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغُفِيرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ عَ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِنَ يَثَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَكَ لَا بَعِيدًا ١٠٠٠ إن يَدْعُونَ مِن دُونِدِج إِلَّا إِنَانَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مِّهِ بِدًا ١ THE SHE SHE SHE SHE SHE

لَّعَنَهُ آللَّهُ وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِنادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَا ضِلَّتُهُمُ وَلا مُنِيدَةً مُ وَلَا مُنَ نَهُمُ فَلَيْدَ إِسَاعً مَا ذَانَ ٱلْأَنْحَلِم وَلَا مُنَهُمُ فَلَيْغَيْرُنَّ خَالُقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرانًا مُّبِينًا ﴿ يَعِدُهُمْ وَكُنِّيهِمْ وَمُايَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ﴿ أُوْلَٰبِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا عَجِيسًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَحْرَى مِن تَحْيَتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فَكَمَا أَمَداً وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١ لَّيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي آهُلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكِر أَوْ أَسْتَىٰ وَهُومُؤُمِنٌ فَأَوْلَ إِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْحِتَ ةَ وَلَا يُظْلَوُنَ نَقِيرًا ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجُمَهُ لِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۞ وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّكُوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ تَجِيلًا ۞

وَيَسْتَغُنُونَكَ

وَيَسْتَفُنُونَكَ فِي ٱلنِّسَاء قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِهِنَّ وَمَا يُتَكَيٰ عَكَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَلَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّلِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَمُنَّ وَرَّغَبُونَ أَن نَنِكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلُولَدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَالَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِمًا ﴿ ثُنَّ وَإِنَّ ٱمْرَأَةً كَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهُمَّا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلْحُ حَايِرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُ ٱلشُّحَ وَإِن تَحُسِنُوا وَنَتَّقُوا فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِكَ اتَّعُلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَضَهُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْعُلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِمًا ۞ وَإِن بَلْغَمَّاتَا يُغُن ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيبًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبُلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنِ آتَ قُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكُمُنُ رُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿

وَللَّهُ مَا فِي

وَيَّدَ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ السَّمَا وَ اللَّهِ وَكِلَّا ١٠٠٠ إِن وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَعَلَّا ١٠٠٠ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُرُ أَيْبُ ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِبَنَّ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ بَالْقِسُطِ شُهَدَاءَ بِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمُوَىٰ أَن تَعُدِلُواْ وَإِن صَلُورًا أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ آللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُلُونَ حَبِيرًا ١٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي كَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِحَتَٰبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبُلُّ وَمَن يَكُفُ رُبَّاللَّهِ وَمَلَّبِ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ فَعَدُ ضَلَّ ضَكَ لَلْ بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُرَّ ءَامَنُوا ثُرِّكُ فَرُوا ثُمَّ أَزْدَا دُوا كُفُراً لَرْبَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِي لَمُكُمُ وَلَا لِيَهْدِبَهُمْ سَبِيلًا ۞ بَشِرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَمُنْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

ٱلَّذِينَ يَكَيَّخِذُونَ ٱلْكِنِينَ أَوْلِكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَتِ تَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِنَّةُ فَإِنَّ ٱلْعِنَّةُ فَإِنَّ ٱلْعِنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَنُ مِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقَتْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ آللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْكَفِقِينَ وَٱلْكَلْفِينَ فِ جَهَنَّ مَ جَمِيعًا ۞ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَرُ نَكُن مَعَكُرٌ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَرُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمُنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَا للَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يُوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْوُمنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَّاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُّذَبُذَبِينَ بَيْنَ وَلَكَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوْ لَا إِلَى هَوْ لَا إِلَى هَوْ لُاء وَمَن يُضْلِل ٱللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿

سَلَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا سَتَخِذُواْ ٱلۡكِيۡمِينَ أُولِكَاءَمِن دُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لللهَ عَلَىٰكُمْ سُلْطَلْنًا مُبتًا ١٠ إِنَّ ٱلمُنكِفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلتَّادِ وَلَن تَجِدَ لَهُ مُ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَآعْتُكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَلْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوُفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُ رًا عَظِمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ اللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَن تُرْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَكِلِمًا ۞ \* لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَالَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٠ إِن تُبَدُوا حَكِيرًا أَوْ تُحَنَّفُوهُ أَوْ تَعَنَّفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بَعْضِ وَنَكُفُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَغِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَا بَا مُّهِينًا ١٠٠



وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِأَللَّهُ وَرُسُلِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ أُوْلَ لِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِيَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُرُّ ٱتَّخَدُواْ ٱلْمِحْلِمِنْ بَعُدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفَوْ فَاعَنَ ذَالِكَ وَوَالْيَنَا مُوسَىٰ سُلُطَكُنَا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَ إِنَّهُمْ وَقُلْنَا لَحُهُ آدْخُلُوا ٱلْبَابَسُجَدًا وَقُلْنَا لَحُهُمُ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِيثَنَاقًا غَلِيظًا ﴿ فَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتَا لِهِمُ ٱلْأَنْلِياءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُوْ لِحِهُ قُلُوبُ عُلُفَ عُلُفَ بِلَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَيَكُفُرُهِمْ وَقَوْلِمِهُ عَلَىٰ مَرْبَ مُهُ يَانًا عَظِيمًا ﴿ وَقُولِمِ مُ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِجَ عِيسَى أَبُنَ مَرْبَكُم رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَحُثُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ لَى شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا تِبَّاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَكُوهُ يَقِينًا ١٠٠

بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن يُزَاحِكِمُ اللَّهِ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَوْ مِنْ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَتُومَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مُرْسَهِيدًا ١٠ فَإِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَحُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَتِيرًا ١٠٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نَهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَانِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا ٱلِمَا ١٠٠٠ لَكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمُ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمِنَ أُنِزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ أَنِزِلَ مِن قَبِلِكُ وَٱلْمُتِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْوُمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَلْبِكَ سَنُوْتِهِمُ أَجْسَرًا عَظِيمًا ١٠٠ \* إِنَّا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ كَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعُدِهِ-وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَبَعْتُ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَكُرُونَ وَسُلَبْكُنَ وَءَامَّنَا دَاوُودَ زَيُورًا ۞ وَرُسُ لَا قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ١٠٠



رُيسُكُا مُبَيْقِدِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَكَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعُدَالرَّسُ لِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَدِيمًا ۞ لَكِن ٱللهُ يَشْهَدُ مِنَ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنَ لَهُ بِعِلْمِهِ } وَٱلْمَلَ كُهُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بَاللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَذَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيل آللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَكَالًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَظَلُوا لَرُيكُرِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ كَمُ وَلَا لِيهُدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَمَنَ مَخَلِدِينَ فِهَا أَبِدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠٠ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّبِتُكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكُوَّاتِ وَٱلْأَرْضِ فَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبُ لَا تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا نَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّكَ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبُنُ مَنْ مَنْ مَنْ وَسُولُ ٱللَّهِ وَكَامَتُهُ ۖ أَلْقًا هَآ إِلَىٰ مَسَرِيرَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا نَقُولُوا حَكَنْهُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَوَلَا نَقُولُوا حَكَنْهُ اللَّهِ آننَهُوا خَيْرًا لَّكُ مِنْ إِنَّمَا آللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوٰ إِن وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمُسَيئِ أَن يَكُونَ عَبْدًا تِلَّهِ وَلَا ٱلْمُلَّابِكَةُ ٱلْمُصَّرَّبُونَ ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَا دَتِهِ عَ وَيَسْتَكُبرُ فَكَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ } وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّ بُهُمْ عَذَا بًا أَلِهِ مًا وَلَا يَجِدُونَ لَحُهُم مِن دُونِ آللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَكُنٌّ مِّن زَّبِّكُمْ و وَأَنزَلْتَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيتًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بَاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ عَسَيدُ خِلْهُ مُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَلِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةِ إِنِ آمُرُو اللَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَ الْحَتْ فَلَهَ الْحَدُ مَا تَرَكَ وَهُوَيَرِيُهُا إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَدٌ فَإِن كَانَتِ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلتُّلْثَانِ مِتَ تَرَكَ وَإِن كَانُوٓ إِخُوَةً رِّجَالًا وَبِسَاءً فَلِلدَّكِرِمِثُلُ حَظِ ٱلْأُنشَيْنِ يُبَينُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

## (٥) سَ<u>مُونَ لَا إِلَىٰ اَلِمُ مَا نَسَيْرَا لِلَّا مَا نَسَيْرًا لِلَّا مَا نَسْيَرًا لِلَّا آيلُهُ ٣ (٥) مَنْ فَا لَكُوْ مَا لَنْ سَيْرًا لِلَّا آيلُهُ ٣ (٥) مَنْ لَتُ بَعَدَ الْفِيْحَ وَنِجْ فِالْوَتَاعُ وَآيَاتُهَا ١٢٠ نزلت بَعَدَ الْفِيْحِ فَنزلت بَعَرَاكُ وَنِجْ فِالْوَتَاعُ وَآيَاتُهَا ١٢٠ نزلت بَعَدَ الْفِيْحِ وَنَاتُ بَعَدَ الْفِيْحِ وَنِيْتُ الْمُؤْتَّعُ وَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْمًا لَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مِنْ </u>

بِسُ اللَّهُ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَايُتَكِيْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحِيلِ ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِيلُواْ شَعَلَ بِرَٱللَّهِ وَلِا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَدَامَ وَلَا ٱلْمُدْى وَلَا ٱلْقَلَلِدَ وَلَا ءَامِينَ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامَ يَدْنِغُونَ فَضَلًا مِن رَبِّهُمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجُمُ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُوكُم عَن ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُولَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرْ وَٱلنَّقُوبَى وَلَا تَعَا وَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعَدُوانِ وَآتَ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٠ حُرِّمَتُ عَلِيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَمُ وَالْخِيزِرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مِ وَٱلْمُغَنِقَةُ وَٱلْمُوْقُودَةُ وَٱلْمُ رَّدِّيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُرِيحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَيْمِ ذَالِكُمْ فِسُقٌّ

ٱلْيَوْمَ يَكِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيُوْمَ أَكُمُ نِعْتَمُونَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْتَمَيْكُ وَرَضِيتُ لَكُرُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنَ ٱضْطُرَ فِي مَغْتَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَسَعُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَا ذَآ أُحِلَّ لَمُ مَ قُلُ أُحِلً لَكُمُ ٱلطَّيْكِ وَمَاعَكَمْ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ آللَهُ فَكُلُواْ مِثَ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَآذُكُرُ وَآدُكُرُواْ آسَمَ ٱللَّهِ عَلَيْ فِي وَآتَ قُواْ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ٱلْيُؤْمِ أُحِلَّ لَكُ مُ ٱلطَّيْسَاتُ الْحَابِ اللَّهِ الْحَابِ اللَّهُ اللَّالِيلِيلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلَّ ٱلْكُرْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَحُنُد وَٱلْحُصَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْحُصَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبُ لِكُرْ إِذَا ءَا تَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَا فِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخُدَانَّ وَمَن يَصَعُفُرُ بِٱلْإِيمَان فَقَدْ حَبِطُ عَكُمُهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِينِ ٥

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمُتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمُسَرَافِقِ وَآمُسَعُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُ مُ جُنبًا فَأَظَهَ رُواً وَإِن كُنتُ مُ مَن كَا أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِن مَلْ الْعُكَ إِلِمُ أَلْعُكَ إِلِمُ أَوْلَكُمْ تُمُ النِّكَ ءَ فَكُرْ تَجَدُوا مَاءُ فَتَيَمَتُمُوا صَعِيدًا طَيًّا فَأَمْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَآذَكُووا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَآتَتُهُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِلَهِ شُهَدَّاءً بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْمِئَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعُدِلُوا آعُـدِلُوا هُوَأَقُرَبُ لِلتَّقُوى وَآتَقُوا آللَهَ إِنَّ آللَهَ خَبِيرٌ بِكَ تَعْمَلُونَ ٥ وَعَدَ آلَةُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَهُرُمَّغُ فِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيرٌ ۞ وَالَّذِينَ كَنَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَلْتِنَا أَوْلَلْبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَيِيمِ ۞

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آذَكُوا يِعْهُمَتَ ٱللَّهِ عَلَىٰكُمْ إِذْ هَكُمَّ قَوْمِرٌ أَنْ يَدْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهَ فَلْيَتَوَّكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ \* وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيتُ قَ بَنِي إِسْرَءِ مِلَ وَبِعَثْنَا مِنْهُمُ ٱتَّنَىٰ عَشَرَنَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّكُ مَعَكُمُ ا لَينَ أَقَدْتُ مُ ٱلصَّلَوةَ وَءَا تَدِيثُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَا مَنتُم بِرُسُلِي وَعَنَّ رَبُّوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَ كُفِرَنَّ عَنكُرُ سَيِّكَا تِكُمْ وَلَأَدْخِلَتَّكُمُ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُ فَنَ كُونَا وَكُولَا مِنكُرُ فَقَدُضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيشَقَهُمُ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُ مُ قَالِمِياتً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمِ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّا مِّنًا ذُكِّرُوا بِهِ - وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَآصُفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصُرَى أَخَذْنَا مِيتَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ عَفَأْغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَاوَةَ وَٱلْبُغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ عَلَى



يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَآءَ كُورَسُولُنَا يُكِينُ لَكُوكَ فَعَيْرًا مِمَا كُنتُ مُ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَلِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدُجَاءَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيرٌ ﴿ يَهُ بَيْ اللَّهِ مِن ٱللَّهُ مَنِ ٱللَّهُ مِنْ ٱللَّهُ وَضُوانَهُ سُبُلُ ٱلسَّكَمْ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُكَاتِ إِلَى ٱلنُّورِبِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمِ ۞ لَقَدُ كَفَرَالَذِن قَالُوا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْسِيحُ آبُنُ مُرْيَمَ قُلُ فَنَ يُمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن بَهُ لِكَ ٱلْمَسِيحَ آبُنَ مَرْيَرَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعً ۚ وَلِيَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَى وَقَدِيرٌ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْسَاقُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّ وَهُ قُلْ فَلِم يُعَذِّبُكُم بذُنُوبِكُم مَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةِ مِّنَ ٱلرَّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرِ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَآلَتُهُ عَلَى كُلِّشَى عَدِيدٌ ١٠٠

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُرُ أَنْبِكَ } وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَالُوْ يُؤْت أَحَدًا مِّنَ ٱلْمُكَلِّمُينَ فَكُ يَكَفُومِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْقُدَّسَةَ ٱلِّي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تُرْبَدُواْ عَلَى آدُ كِارِكُمْ فَتَ عَلَوُا خَلِيرِينَ ۞ قَالُوا يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُكَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِنَّ فَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا وَاخِلُونَ اللَّهُ عَالَ رَجُلًا نِي مِنَ ٱلَّذِينَ يَخِكَ افُونَ أَنْعَكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَالْتُهُو وَاللَّهُ عَالِبُونَ وَعَلَى آللَّهِ فَنُوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ عَلَى قَالُوا يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدًا مَّادَامُوا فِيهَا فَأَذُهِبُ أَنتَ وَرَيُّكَ فَقَــٰ بِلَّا إِنَّا هَلْهُنَا قَسُعِدُونَ ٤٠٤ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفُرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلِيقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مُحَمَّةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقُومِ ٱلْفَاسِقِينَ ١

\* وَآ تُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ آبُنَى ءَادَمَ بَآلُحَقّ إِذُ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُعُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَرُ لِتَقَابُلُ مِنَ ٱلْآخِكُ قَالَ لِأَقُتُكَ قَالَ إِنَّا يَنَعَبُ لُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهُ لَهِ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهُ لَكُ لِلْقُتُكِي مَا أَنَا بَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكِ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ عَلَى مَا أَنَا بَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكِ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِنِّي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَاب ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَــُزَاقُوا ٱلظَّالَمِينَ ۞ فَطُوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ أَخِيهِ فَقَتَ لَهُ فَأَصْبَعَ مِنَ ٱلْخَلِيرِ يَنَ فَكُو فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُمَاكًا يَتُحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُ كُنْ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيبٍ قَالَ يَلوَيْ لَعَنَ لَكَانَ أَعِكَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَّادِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَعَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ۞ مِنْ أَجُل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحِياهَا فَكَ أَمَّا أَحْيَا ٱلنَّاسَجِمِيعا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَتِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

إِنَّمَا جَزَّوْا ٱلَّذِينَ نُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَتَّلُوا أَوْيُصِلِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفِ أَوْيُنِفُوا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَحُهُ خِزْبُي فِي ٱلدُّنْكَ ۚ وَلَمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيرٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِبٌ ﴿ ﴿ إِنَّا لَأَذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْنَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجُهُدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْأَنَّ لَمُهُمَّا فِي ٱلْأَرْضَ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ مَا تُعُتُبِّلَ مِنْهُم ۗ وَلَحْمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلتَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَمْ مُعَذَابٌ مُقِيمٌ ۞ وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَ قُطَعُوا أَيْدِ بَهُ مَا جَزَّاءً بِمَا كَسَبَا كَلُا مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيْ حَكِيدٌ ﴿ لَهُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعُدِظُ لَمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

\* يَنَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفُرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُولْ عَامَنَّا بِأَفُوا هِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب سَمَّاعُونَ لِقُومٍ ءَاحَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحُرَّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ \_ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُنْذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ فَلَن تَمُلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَحُهُ فِي ٱلدُّنْيَ خِرْيٌ وَلَحُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَعَاعُونَ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعُضَ عَنْهُمُ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَخْكُم بَيْنَهُم بَالْقِسُطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٤ وَكُيْنَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَالَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمْ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَوُا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِتَبِّ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا يَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايِلِي ثَمَنًا قَلِيلًا

وَمَن لَّمْ يَحُكُمُ مِمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَبِكُ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَكَنْبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفُسَ بِٱلنَّفُسِ وَٱلْعَيْنَ بَالْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بَٱلْأَذُنُ وَالسِّنَّ بَالسِّنِّ وَٱلْجِـُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوكَ عَقَارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّرْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَا إِن مُم الظَّالِمُونَ ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَى ٓ الشَّارِمِ بعِيسَى آبن مَسْرَيَر مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَةِ وَءَاتَيْتُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدِّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَبَةِ وَهُدَّى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَلَيْهُ كُمُ أَهُ لُ ٱلْإِنجِيلِ مِكَ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّرْيَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلِبُكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بَالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ كِدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا سَلِّهِ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقِّ لِكُلَّجَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِجِدَةً وَلَاكِن لِّيبُ لُوكُرُ فِي مَآءَا مَاكُرٌ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞

وَأَنِ آحُكُم بَيْنَهُم بَنَّ أَن زَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُ وَآءَهُمُ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَكَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنوبِهِمْ وَإِنَّ كَيْرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ١٠٤ أَفَى ثُمْ ٱلْجَاهِليَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُصَّمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ \* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ الْمُعْضُ وَمَن يَتَوَلَّفُ مِينَكُمْ فَإِنَّهُ منْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ فَاتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَلِّرعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَغْشَيَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى آللَّهُ أَنِ مِأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنَ عِندِهِ عَ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ الْكُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْسَنِهِمْ إِنَّهُ مُ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مُ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ٢

يَّا يُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا مَن يُرِيَّدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُومٍ يُحِيَّهُمُ وَكُورُونَهُ إِذَ لَّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِنَّةٍ عَلَى ٱلْكُونِينَ يُجَلِّهُ دُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَلِا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَلِكَ فَضُلُ آللَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَلِيعً عَلَمُ ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّـَا لَوْهَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهُ هُـُمُ ٱلْعَالَمُونِ ٢٠٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَنْخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُم هُزُواً وَلِعبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيٓاءً وَآتَقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُولً وَلَعَبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمِ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلَ نَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِٱللَّهُ وَمِنَ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَهَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُ تُرَكُّمْ فَلْسِقُونَ ۞ قُلْ هَلُ أُنِّبِّكُمُ بِشَيِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَوَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُوْلَيْكَ شَرُّمَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿

وَإِذَا جَاءُ وَكُرْ قَالُواْ ءَامَنَ وَقَد دَّخَلُوا بَّالْكُنُر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَحْمُونِ فَيَ وَرَكِي كَثِيرًا مِنْهُمْ مُسَاعُونَ فِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَوْلًا يَنْهَا لُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتُ لَبَشَ مَا كَانُواْ يَصِنَعُونَ عَلَى وَقَالَت ٱلْيَهُودُ بَدُ ٱللَّهِ مَغْ لُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِبِمُ وَلَجِنُواْ بِمَا قَالُواْ بِلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغُيانًا وَكُفُرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَ ٓ أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا آللًهُ وَيَسْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَآللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُنْسِدِينَ اللهُ وَلُوْأَنَّ أَهُلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكُفَّرْنَا عَنْهُمُ سَيَّئَاتِهُمُ وَلاَدْخُلْنَا هُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٥٥ وَلُوأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِّهِمُ لأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِنْهُمُ أُمَّةٌ مُقَنَّصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞

\* يَنَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بِلِّغُ مَا أُنِزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّم تَفْ عَلُ فَكَ اللَّهِ مَنْ أَنْهِ كُو مُن رَّبِّكَ وَإِن لَّم وَقُف عَلُ فَكَ بَلَّغَتَ رِسَالَتَهُ وَإِللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمِ ٱلْكَغِرِينَ ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُعْتِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنِزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَـزيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنِزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغُيكنًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلكَفْرِيرَ ١٤٠٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَهِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ اللَّهِ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيشَاقَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهُمْ رُسُلًّا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوكَى أَنفُسُهُمُ فَرِيتًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ٤٠٠ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِنْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُرَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بَمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْسِيحُ آبْنُ مَرْيَكُمْ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلَبَنِي إِسْرَاءِيلَ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّب وَرَبُّكُمْ ্ৰাজ প্ৰাজ প্ৰাজ প্ৰাজ প্ৰাজ প্ৰাজ প্ৰাজ প্ৰাজ

إِنَّهُ مَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْ وَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِظَلْلِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ لَا لَقَدُكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً ۗ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَا قُرْجِدٌ وَإِن لَّهُ بَننَهُواْ عَكُمَّا يَقُولُونَ لَيَمَتَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلاَ يَنُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْنَغُفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَسَفُورٌ رَّحِيبٌ ﴿ مَا آلْمَسِيحُ آبُنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِبِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ ٱنظُرْكُيْكَ نُبِينَ لَحُهُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظراً نَنْ يُؤَفَّكُونَ عَنْ فَلَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يُمُلِكُ لَكُ مُضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لَحَقّ وَلاَتَتَبِعُواْ أَهُوآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبُلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ لَٰ لَٰعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَآءٍ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْسَكُمْ ذَالِكَ بَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ كَانُواْ لَا يَتَكَاهُوْنَ عَن مُنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئُسَمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

كجزء السابع

سسورة المساعدة

تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمُ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتُ لَحُمُ أَنفُسُهُ مُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَفِي ٱلْعَذَابِ مُمْ خَلِدُونَ الْعَدَابِ مُمْ خَلِدُونَ وَلُو كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِآللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنِزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمُ أَوْلَى آءَ وَلَكِنَّ كَتْ مَنْهُمُ فَلْسِقُونَ ﴿ \* لَجَدَدَنَّ أَشَدَّ ٱلتَّاسِ عَدَ وَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَلَرَىٰ ذَالِكَ سِأَنَّ مِنْهُ مُ قِيتِيسِينَ وَرُهُبَ أَنَّا وَأَنَّهُ مُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنِزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيِنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ كِقُولُونَ رَبَّنَ ءَامَنَّا فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ٥ وَمَالَكَ لَا نُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَكَ رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِمِينَ فَكُنَّ فَأَتُلُبُهُمُ آللَهُ بَمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَ رُحَلِد بِنَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْحُسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَنْ رُوا وَكَذَّبُوا بِعَا يُلْتِنَّا أُوْلَلْبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِحِدِ ﴿ THE PART PARTY PAR

يِّنَا يُهُا

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيّباتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلِا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكًا طَيِّبًا ۗ وَآتَ قُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْكُمُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْكُمُ لَهُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْلَ فَكُفَّا يُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُرُ أَوْكِسُوتُهُمُ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَنَ لَرْ يَعِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَهُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُهُ وَآحَفَظُوا أَيُسَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبِينُ ٱللَّهُ لَكُرْءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَنَايُهُا ٱلَّذِينَءَ امنُواْ إِنَّمَا ٱلْحَتُمْرُواْلْمُسِرُواْلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَ مُ رِجِسٌ مِنْ عَكُل ٱلشَّيْطُن فَاجْتَذِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠٠ إِنَّكَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَكَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِٱلْخَصَرِ وَٱلْمُيْسِرُوبِيهُ لَكُرْعَن فِصَيرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْةِ فَهَالُ أَنتُم مُننَهُونَ ٤ وَأَطِيعُواْ آللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَآحَدُرُواْ فَإِن تُولَّيْتُ مُ فَأَعْلَمُوا أَنَّكَ عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَ عُ ٱلْبُ بِنُ ﴿

لَسْرَ عَلَى الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعِكِمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَاحٌ فِهَا طَعِمُواْ إِذَا مَاأَتَّهُواْ وَّءَ امنُواْ وَعَهِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِتُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَلَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَكَ لُو يَكُوا لَلَّهُ بِشَيْءِ مِّنَ ٱلصَّبِدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بَٱلْغَيْبُ فَنَ آعْتَ دَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِبِمُ ﴿ إِنَّ يَأَيُّكُ اللَّهِ عَذَابٌ أَلِبِمُ ٱلَّذِينَءَ امنُوا لَا نَقْتِلُوا ٱلصِّيدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُنعَدًّا فَحَنَاءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّكِم يَحُكُمُ بِهِ وَوَاعَدُ لِ مِنكُمُ هَدَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّنَدُوقَ وَبَالَ أَمْمُ عَفَا ٱللَّهُ عَاسَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَتِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو آنفِت امِ ١٠٠٥ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْحُرُ وَطَعَامُهُ مَسَاعًا لَكُرُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُرُ صَيْدَ ٱلْبَرِّمَا دُمْتُمُ حُرُمًا وَآتَهُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٤ \* جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَامَرِ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَكَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدَ



ذَ لِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللَّهُ غَـ فُورٌ رَّحِـ مُ ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَ عُ وَٱللَّهُ بَعْلَمُ ا مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ ثَا قُلْلًا يَسْتَوِي ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلُو أَعْجَكَ كُثُرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ عَنْ أَشُكَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَشْكُلُواْ عَنْ أَشْكَاءَ إِن تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُرُ وَإِنِ تَسْكُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبِدُ لَكُمْ عَفَ ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَعْلَالُمُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَالُمُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا قُورٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبِعُواْ سِهَا كُنِفِينَ عَلَى مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَحِيرَةً وَلَا سَأَيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَوْرَ اللَّهِ ٱلْكَوْرِ اللَّهِ اللَّ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَكَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوْهُمُ لِا يَعْلُونَ شَيْعًا وَلَا بَهُنَدُونَ ١٠٠٠

NEW 1891 EN 18

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذَنَ ءَامَنُوا عَلَيْكُم أَنفُ كُمَّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ بَمِيعًا فَيُنْتِئْكُمْ بِمَاكُنَّمُ تَعُلُونَ فَ يَكُونَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ بَمِيعًا فَيُنْتِئْكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعُلُونَ فَ يَكُونُ عَلَيْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ٱلْمُونِ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱشْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ أَوْءَ أَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُرُ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمُؤْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبُتُمُ لَا فَشَتْرَى بِهِ مَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ١ فَإِنْ عُثِرَعَلَى أَنَّهُ مَا ٱسْتَحَقَّآ إِنَّمَّا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهَ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَا دَبِهَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِّنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ فَإِلَّ أَدُنَىٰ أَن يَأْتُوا بَّالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْمِهَا أَوْ يَخِيا فُواْ أَن تُرَدَّ أَيُمِن كُن بَعِثَ دَأَيُمُ نِهِمْ وَاتَّتَهُواْ ٱللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا بَهُدِى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهِ يَوْمَ يَعِبُمُعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبُثُمُ قَالُوا لَاعِلْمِ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغَيُوبِ ﴿



إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاجِيسَى آبُنَ مَرْكِمَ آذُكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَالِكَ إِذْ أَيَّدُنُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ مُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَدِ وَكَهَلَّ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْحِتَابَ وَآلِكُمْ مَا قَالَتُورُالَةَ وَآلِا نِحِلَ وَإِذْ تَعْلَقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِ فَنَفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوتَىٰ بِإِذْ نِلِ وَإِذْ كُفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْنَهُم بَٱلْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِعُ رُمُّبِينٌ ١٠٠ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى آبُنَ مَرْسَكُم هَلْ يَسْنَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَلَ إِندَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٠ قَالَعِيسَيَ أَن مُنَّمَ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَ أَنِزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَآرُزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلَّا رَقِينَ ﷺ

قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَرِّكُما عَلَيْكُم فَنَ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذَّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذَّ لُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمَانَ ۞ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَسْعِيسَى ٱبْنَ مَرْسِكَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلتَّاسِ آتَحِن ذُونِي وَأُمِّى إِلَهُ مِن دُونِ لِلتَّاسِ آتَحِن ذُونِ وَأُمِّى إِلَهُ مَن مُن دُونِ لِلتَّاسِ قَلِي سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بَعَقِ إِن كُنتُ قُلْتُ وَ فَقَدْ عَلِمْتُ ثُو تَعْلَرُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِلَ وَكُلَّ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِلَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغَيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَحُهُ إِلَّا مَاۤ أَمْرَ يَنِي بِدِّ أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَتَ اتَوَفَّيْ تَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِ مُ وَأَنتَ عَلَى السَّكِ لِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَمْ فَإِنَّكَ أنت ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يُومُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِن تَحْبِتُ كَا ٱلْأَنْهَا رُحَالُدِينَ فِي أَبَداً رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِلَّهَ مِلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞



بِسُ اللهِ آلرَّ مَنِ آلرَّ عِنْ الرَّحِيدِ مِنْ الرَّحِيدِ مِنْ الرَّحِيدِ مِنْ الرَّحِيدِ مِنْ الرَّحِيدِ مِ

ٱلْحُكُمُدُ لِلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّالُمَاتِ وَٱلنَّوْرَ ثُرَّ ٱلَّذِينَ كَنَ رُواْ بِرَبِّمِ يَعُدِلُونَ كَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُسكَّى عِندُهُ مُمَّ أَنتُمُ مَمْ تَرُونَ كَ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِم إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ٤٤ فَقَدْ كَذَّ بُواْ بِٱلْحَقَّ لَمَّا جَآءَ هُمٌّ فَسُوْفَ يَأْنِهِمُ أَنْبَوْا مَا كَانُواْ بِعِهِ يَسُنَهُزُّ وَنَ ۞ أَلَرُ يَرُواْ كُمْ أَهُلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمُكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَكُنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُ لَرَجُهِي مِن تَعَيْهِ مُ فَأَهْلَكُ فَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأُ نَا مِنْ بَعِثِدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞

وَلُوْنَزُّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمُ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْ رُمُّ بِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضَى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنْظُرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لِجُعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسِنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٥٠ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِيَّ برُسُ لِ مِن قَبْ لِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِهُ وَأُ مِنْهُم مَّاكَ انُواْ بِهِ يَسَنَهُزهُ وِذَ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُواْ كَفْ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴿ قُلْلِمَ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قُلْلِلَهُ كَنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ \* وَلَهْ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ ۞ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ وَلَا تَكُونَا مِنْ ٱلْمُشْرِكِينَ عِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَن قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞

مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِ إِ فَقَدْ رَجِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْبُورُ ١ وَإِن يَمْسَسُكَ آللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَسَسُكَ بِغَيْرِ فَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَىٰ وَهُوَ الْمُتَاهِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْمُتَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخِيرُ ۞ قُلْأَيُّ شَيْءٍ أَكُرُ شَهَادَةً قُلْ ٱللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوجِي إِلَى آهَا الْفُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِدِومَنَ بَلَغَ أَيِنَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَيَ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَا "وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓ "مِّتَ كُشُركُونَ كَ الَّذِينَ وَانْدِنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَخْلَهُ مِينَ آفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلَتِهِ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلطَّلْمِ وُنَ اللَّهِ وَيُؤْمَ خِمْ مُعْمَمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ١٤ ثُمَّ لَرْمَكُن مُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا أَنْ مُسُركًا وَكُمُ اللَّذِينَ النَّهُ مَا مُؤْمِدُ اللَّهُ مَا أَنْ مُسْرَكًا وَكُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُؤْمِدُ اللَّهُ مَا مُؤْمِدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِّي مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن فِتْنَنْهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكَنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُـرُ كَيْنَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ ٢

َ ور ي ومنهم من سابع

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمُ أَكِيَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِن يَرُوا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَاجَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَمَنْ رَوَا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِيزَ ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِنْ بُهُ لِكُونَ إِلَّا أَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَكُرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَعَالُواْ يَالَيْنَا نُرَدُ وَلَانُكَذِّبَ بَعَايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٠ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِنَ قُبْلُ وَلُورُدُواْ لَمَا دُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَا لَنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعُنُ بَمَبُعُوثِ مِنْ عَلَى وَلُوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّمُ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَكِنْ وَرَبِّنا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ قَدْخَسِرَٱلَّذِينَكَذَّبُولْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَلْحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُ مُ عَلَىٰ ظُهُودِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ٢٠ وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا ۗ إِلَّا لَعِبٌ وَلَمُو ۗ وَلَلدَّا رُٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعَلَّمُ لُونَ ۞

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ كَيْمُ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَإِنَّ ٱلظَّلِلِينَ بَايَاتِ ٱللَّه بَجْعَدُونَ ٢٥ وَلَقَدُ كُذَّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلَكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكِدِّ بُواْ وَأُودُواْ حَتَى أَسَهُمْ نَصْرُبَا ۚ وَلَا مُبَدِّلُ لِكُلَمَاتُ ٱللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَامِي ٱلْمُسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّكَاءِ فَتَأْتِهُم بِكَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لِمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُ دَى فَلَالْكُونَ اللَّهُ عَلَى ٱلْهُ دَى فَلَالْكُونَ اللَّهُ عَلَى ٱلْهُ دَى فَلَالْكُونَ اللَّهُ عَلَى الْهُدَى فَلَالْكُونَ اللَّهُ عَلَى الْهُدَى فَلَالْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ مِنَ ٱلْجَالِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لُولًا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِ رُعَكَنَّ أَن يُنَزَّلَ ءَايَةً وَلَكُنَّ أَكُونًا أَكُونًا أَكُونًا أَكُونًا لَا يَعْلَوُنَ ٤٠ وَمَامِنَ دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمْثُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِحَتَٰبِ مِن شَيءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهُ يُحْشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا صُمُّ وَبَكُمٌ فِي ٱلظُّلُكَاتِ مَن يَشَا اللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَاأُ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١٠

قُل أَرَءَ يْتَكُمْ

قُلُ أَرَءَيْتُكُمْ إِنَّ أَمَّنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَتَكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْراً للَّهِ مَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ يَكُ إِنَّا هُ تَدْعُونَ فَيَكُثِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْكَاءَ وَبَنْسَوْنَ مَا تُشْرَكُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَّ إِلَىٰٓ أُمُمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَنْضَرَّعُونَ ١٤٤ فَلُولًا إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَحُهُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَا نُولْ يَعَلُونَ ٢٠٠ فَلَمَّا نَسُواْمَاذُكِّرُواْ بِهِ فَتَى نَا عَلَيْهُمْ أَبُولِ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بَمَا أُوتُولَ أَخَذُ كَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُثْبِلِسُونَ ﴿ فَعُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصِارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنَ إِلَهُ عَيْرَاللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنظُرُكُيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُرَّ هُمُ يُصَدِفُونَ ٤ قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ ۚ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ آللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلَ مُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّـٰ لِمُونَ ﴿ فَكُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرُسَلِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنـذِرِينَّ فَنَ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَكَلَا خُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحُنَ فُونَ

وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِكَايِنْتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بَمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّ إِنَّ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوكِنَ إِلَتَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْسَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكَّرُ وُنَ نَفِي وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَا فُونَ أَن يُعَشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَحُهُم مِّن دُونِدٍ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۖ فَكَ وَلَا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَاءُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءِ فَنَطْرُدَ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلْمِينَ اللَّهِ وَلَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلاَّةٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَّا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِمِ مِنْ بَيْنَا أَلْكُ مِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِأَعْلَمَ بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل وَإِذَاجَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَايَلْتِنَا فَقُلْ سَلَكُمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفُسِهِ ٱلرَّحَةَ أَنَّهُ مَنْ عَكِم لَمِنكُمْ سُوَءُ ابِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نَعُصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْجُرُمِينَ فَيَ

ر. قُلْ إِنِّي

الجزء السياب

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَا أَتَّبعُ أَهُوآءَكُمْ قَدْ ضَلَكُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ فَيُ قُلُ إِنِّ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبّ وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ إِنِ ٱلْحَكْمُ لِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحُقَّ وَهُوَخِكِيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ﴿ فَكُ قُل لَّوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَجِعُلُونَ بِهِ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبِيْنَكُرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ \* وَعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعُلَمُ كَمَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَرُمَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْجَـُدِ وَمَا تَسْتُمُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُاتِ ٱلْأَرْضِ وَلا رَطْب وَلَا يَا بِسِ إِلَّا فِي كِتَاب مُّبِينِ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّ لَكُمُ بَٱلَّيْلُ وَيَعِلْ لَمُ مَاجَرُحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَحَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ مِكَاكُندُ وَتَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ وَرُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُولَكُهُ مُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ۞

ع سورة الأنحام

أُوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُوا لَمَكُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ مَا كَا نُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُدُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَ إِبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَلْتَ ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُويَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْحُدُى ٱ نُبِيَا أَنَّ فُلُ إِنَّ هُدُى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْحُدُى وَأُمِرَ فَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيكُونُ قُولُهُ آلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلَامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَٱلْحَكِيرُ ٱلْخِيرُ ﴿ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَسَتَغِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَلِكَ وَقُومَكَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ ﴿ كَا وَلَذَ اللَّهُ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴿ فَكَاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ زَا كُوكَيَّا قَالَ هَاذَا رَبُّ فَلَتَ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ



وَنُوحًا

المجزء السابع سورة الأنعام

وَنُوحًا هَدَيْتَ مِن قَبُلِّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَا وُودَ وَسُلَيْمُ نَ وَأَيْرُبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَحْنِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَزَكْرِتَ وَيَعْنِي وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ صُعْلَ مِنَ ٱلصَّلَحِينَ ﴿ وَإِسْمَا عِيلَ وَٱلْيَكَ عَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْتَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَمِنْ ءَابَ إِهِمْ وَذُرِّيتَا يَهِمْ وَإِخُوانِهِمْ وَآجْتَانَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ذَٰ إِلَى هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِي بِدِيمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشُرَكُواْ لَحَبَطَ عَنْهُم مَّا كَا فُواْ يَعْلُونَ ﴿ أَوْلَ لِكَ ٱلَّذِينَ ءَا تَدْيَنَ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحَكُمَ وَٱلتُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُهَا هَلَوْلاَّءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَلْفِرِينَ ١٠٤ أَوْلَلْبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَلْهُمُ ٱقْتَدِهً قُلُ الْآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ٤ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءٍ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِ تَلِ اللَّهِ يَ جَآء بهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ

প্রেক্টা প্রেক্টা প্রেক্টা প্রেক্টা প্রেক্টা

جَعْلُونَهُ قَاطِيسَ تُبِدُونَهَا وَيُخُفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مَالَرْتَعْلُواْ أَنتُمُ وَلَا ءَا إِلَا قُرُرُ قُلُ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ بَلْعَبُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِتُكُ أَنِكُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَكَ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظُلَمْ مِمَّن آفُتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَكَى إِذِ ٱلطَّالِهُونَ في غَمَراتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَبِكَةُ بَاسِطُوۤ الْمِدْمِمُ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ۗ ٱلْيَوْمَ ثُجُنُونَ عَذَابَ ٱلْمُونِ بَمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَالْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ ۞ وَلَقَدْجِئْ مُونَا فُكُرُدَى كَا خَلَقْنَ كُمُ أُوَّلَ مَنَّةً وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَ كُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكُ وَأُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُمْ مَّاكُنْتُمْ تَزَعُمُونَ اللَّ

انجزء السسابع

\* إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يَخْرِجُ ٱلْمَيَّ مِنَ ٱلْمِيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَي ذَالِكُورَ اللَّهُ فَأَنَّا ثُوْفَكُونَ فَي فَالِي الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَاللَّهُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَدَرُحُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَنِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُرُ ٱلنَّهُومَ لِنَّهُ مَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمُ إِن ٱلْبَرِّوَٱلْحِي قَدُفَصَّلْنَا ٱلْآيَٰتِ لِقُوْمِ تَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَرُسَنَقُرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ بِفَقَهُ وَرَسَعُ وَهُو وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجِنَا بِهِ مِنَاتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ الْغَلِمِن طَلْعِهَا قِنُواَنٌ وَانِكَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَمُتَسُبِهِ ٱنْظُرُوٓ إِلَىٰ تَمَرِهِ إِذَآ أَثَمَرُ وَيَنْعِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢٠٠٠ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرِعِ لَمْ سُبِحَنْهُ وَتَعَلَىٰعَا يَصِفُونَ عَلَى بَدِيعُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَرْتَكُنْ لَّهُ وَصَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ١

ذَالْكُورَاللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ ۞ لَّالْدُرَكُ ۗ ٱلْأَبْصِلْ وَهُوَ لِذُرِكُ ٱلْأَبْصِلْ ۗ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدُجَاءَكُم بَصَابِرُمِن رَّبِّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ عَنِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنبُتِ نَهُمُ لِقَوْمِ يَعْلَوُنَ اللَّهِ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ ۖ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ مَا أَشُرَكُوا أَلْهُ مَا أَشُرَكُوا أَ وَمَاجَعَلْتُ لَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِل اللهِ وَلَا تَسُبُواْ ٱلَّذِينَ كَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَلِيسُبُواْ ٱللَّهَ اللَّهَ عَدُوَّا بِغَيْرِعِ لِلِّمْ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكَ أُمَّةِ عَمَلَهُمْ ثُرًّا إِلَى رَبِّهِ مِ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُ مِ بِكَا كَانُواْ يَعِلَ مَلُونَ اللهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيُكَنِهِمُ لَهِن جَآءَتُهُمُ ءَايَدٌ لَيُؤْمِنُنَّ بَمَا قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشَعِي كُرُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَنُقَلِّبُ

الجزء التامن

وَنُقَلِّبُ أَفْءِ دَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَاكُرُ يُؤُمِنُواْ بِدِءَأَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعِمُهُونِ ١٠٠٠ \* وَلَوْأَنَّا اَنَّالُنَا النهمُ ٱلْمُلَكِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيءِ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُورُ أَكُثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ سَجِي عَدُقًا شَيَطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقُولِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَلِتَصَغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَتْتَرِفُواْ مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ١٠٠ أَفَعَيُرًا للَّهِ أَبْغِي حَكًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَوْنَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَوِّ لَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ۞ وَتُمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامْبَدِّلَ لِكَلِمُ لِبَدِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن تُطِعُ أَكُثُرُمَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ عَن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ رَبَّكَ

الجزء المشامن سورة الأنعام سورة الأنعام المجزء المشامن المجزء المسامن المسامن

إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُ لَرُمَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَأَعٌ لَمُ بِٱلْهُنَدِينَ ٣ فَكُلُواْ مِنَا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَالَكُمْ أَلَّا نَأْ كُلُواْ مِّمَا ذُكِكَرُاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِدْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَتِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْرَسَيَجِيزُونَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمْ يُذِّكِي ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّا ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أُولِيكَ إِبِمُ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمْ لَكُثْرِكُونَ ١٠٠ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ عِلْ النَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا لَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُواْ يَعُـُ مَلُونَ ۞ وَكَذَٰ إِلَى جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَدْرَنَةٍ أَكْبَرَ مُجُرُمِيهَا لِيَكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ شَ

وَإِذَا جَاءَتُهُمُ

الجبزءالىشامن

وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَمَا أُوتِي رَسُلُ اللَّهِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بَمَا كَانُواْ يَمْكُرُ وُنَ عَنْ فَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهُدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن بُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَمَّقًا حَرَجًا كَأَنَّكَ يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجُسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَهَاذَا صِرَطْ رَبِّكَ مُسْتَقِمًّا قَدْفَصَّلْنَا ٱلْأَيْلِ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ۞ \* لَحُهُ وَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَ رَبْهِمُ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بَاكَ انُواْ يَعْلُونَ ١٠٠٠ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشُرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُنَّرْتُمُ مِّنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيآ وُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسَ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعُضُنَا بِبَعْضِ وَبِلَغُنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُمَنُوبَكُمُ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيرٌ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعُضَ الظَّالِمِينَ بَعُضًا بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَلْمُعْشَرَلُلْقِ وَٱلْإِنسِ أَلَرْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمِّنِكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا

قَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰٓ أَنفُسِنَا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُ مُ كَا نُوا كَلْفِي نَكُ مُهُلِكَ أَن لَّرُيكُ نَرُّيكُ مُهُلِكَ ٱلْقُرَي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ ﴿ وَإِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَا عَكِفُواْ وَمَا رَبُّكَ بِعَا فِي عَالُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْعَنِي دُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأُ يُذُهِدُكُمُ وَيَسَتَخُلِفُ مِنْ بَعُدِكُمُ مَّا يَشَاءُكُمَّ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّتَةٍ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِن بِيَ اللَّهِ قُلْ يَكْفُومِ آعَكُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَوْنَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلْقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلْمُونَ ١٠ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْفَ مِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمُ وَهَذَا لِثُرَكَا بِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا

مِمَّا ذَرَأ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْكُمْ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِرَعْمِهِمُ وَهَا اللّهِ بِرَعْمِهِمُ وَهَاذَا لِشَرَكَآ بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآ بِهِمْ سَاءَ مَا يَحْ كُمُونَ ۞ وَكَذَٰ لِكَ كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآ بِهِمْ سَاءَ مَا يَحْ كُمُونَ ۞ وَكَذَٰ لِكَ زَيْنَ لِحَتْ يُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآ وُهُمْ لِيُرُدُوهُمْ وَلِيَلْسِمُواْ وَيَنْ لِحَتْ يَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ ﴾ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْشَاءَ ٱللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْسَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْشَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْسَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَوْلَا فَعَالُواْ فَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْسَاءَ اللّهُ مَا فَعَالُولُوا فَا فَعَالَهُ فَا يُصَالَعُهُ مَا لَهُ فَعَلَى فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَمَا يَعْتَا لَهُ مُعَالِيقُلُمُ وَلَيْ فَلَالْكُونَ اللّهُ اللّهُ فَعَلَيْهِمْ لَيْ فَعَلَا فَعَلَالْهُ مَا عَلَيْهُمُ وَلَا يَعْلَالْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْ الْمُعْرِكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ مُولِكُولُهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ لِلْكُولُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ وَمَا يَعْتَرُونَ اللّهُ عِلْمُ فَيْهُمْ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى فَا عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَالُولُولُولُهُمْ وَمَا يَعْتَمُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُولُ فَا لَهُ فَا عَلَيْكُمْ لَاللّهُ فَا عَلَيْكُولُ لِلْكُولُ اللّهُ عَلَا لَهُ فَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُولُ لَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ فَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لِلْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُولُ لَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُمُ لِلْكُمُ الْكُ

اكجزءالنشامن

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَمَأْنُكُمْ وَكُرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعُكُمْ ٓ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بزُعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهَ عَلَيْهَا آ فَيْرَآءً عَلَيْهِ سَيَجِينِهم بِمَاكَ انْواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَقَالُواْ مَافِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعُامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَيْ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُنُ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجِن بِهِمُ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ وَكُلِّيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكَادُهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدُ ضَالُواْ وَمَاكَا فَواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُوَالَّذَى أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلُ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَابِمًا وَعَيْرَ مُتَسَابِهِ فِي كُوْمِن تُمَرِهِ إِذَا أَتْ مَرَ وَءَا تُواْحَقَّهُ يُومَرَحَهَادِهِ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِم حَمُولَةً وَقُرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقًاكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿



سيقول

اكجزءالىشيامن

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُا وَلِآءَ آبَا فَنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن شَيءً كَذَالِكَ كَنَا مِن قَبْ لِهِمْ حَتَّى ذَا قُولْ بَأْسَنَا قُلُهَلُ عِندَكُم مِّنُ عِلْمِ فَكُوْ جُوهُ لَنَكُمُ إِن تَتَّ بِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمُ إِلَّا تَخْرُصُونَ عِنْ قُلُ فَلِلَّهُ ٱلْحُنَّةُ ٱلْسَلْعَةُ فَلُوْسَاءَ لَهَدَكُمْ أَلْكُلَّهُ ٱلْحُنَّةُ ٱلْسَلْعَةُ فَلُوْسَاءَ لَهَدَكُمْ أَجْمِعِينَ ۞ قُلُ هَلْمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَيْمُدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَكَ تَبُواْ بِعَايَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بَرَبِّهِمُ يَعْدِلُونَ ١ \* قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُمَاحَ مَرَ ثُكُرُ عَلَىٰ كُمْ اللَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَشْيَكًا وَبَّالُو لِدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَفْتُلُواْ أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَقِ نَّحُنْ زَوْكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْتُ رَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُ لُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ وَلَا تَقْتُ رَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشَدُّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا

وَلَا تَتَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُرْعَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُرُ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَكَالَكُمُ بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَصَّلَكُمُ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَّلَكُمُ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَّلَكُمُ بِهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُو لَعَلَّكُمْ نَتَّقُونِ شَلِي ثُمَّاءً اللَّهُ مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ وَيَفْصِيلًا لِّكِلِّ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ وَوَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بلتاً وربّه مُ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَهَاذَا كِتَاكُ أَنَالُنَا لُمُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَآتَهُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكُ أَن تَقُولُواْ إِنَّكَ أَنْزِلَ ٱلْكِتَبُ عَكَ اللَّهِ وَاللَّهُ الْكِتَبُ عَكَ اللَّهِ اللَّهُ الْكِتَبُ عَلَى اللَّهُ الل طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبُلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِ مُلْغَفِلِينَ ١٠٠ أَوْتَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُمَّا أَهُدُى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمُ بَيَّتَ أُمِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْتُ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كَالَّا مُعْنَ كَالَّا مُعْنَ كَالَّا مُعْنَ بِعَايَتِ آللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجَعِيهِ ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَـٰتِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصُدِ فُونَ كَ اللَّهِ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمُلَإِكُهُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعُضُءَايَتِ رَبُّكُ

انجزءالتام

يُومَ يَأْتِي بَعُضُءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنُّ ءَامَنَتُ مِن قَبُلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ آنظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ فِي إِنَّا أَنظِرُونَ فِي إِنَّا لَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًالَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ مُمَّ يُنَبُّهُم بِمَاكَ انْوَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَأَمْتَ الِما وَمَنجَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجَرِي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَلِنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِ بِرَحْنِقًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِيرَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمُعْيَا يَ وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَ لَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّكِ ٱلْمُسُلِمِينَ ۞ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبَّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيْنَتِئُكُمْ بِمَاكِنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١٠ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ وَ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ الْمِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ



## بِسُ اللَّهُ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

الْمُص ۞ كِتَابُ أَنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَبِهِ عَ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مِّن رَّبُّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ مِ أُولِياءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّوُنَ عَلَى وَكُمِّن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَعَاءَهَا بَأْسُنَا بَكِتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونُهُمُ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ٥ فَلَنَسْعَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَانَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِهِنَ ﴿ وَلَوْزُنُ يُومَ إِذَّا لَحَقُّ فَمَن تَقُلَتُ مَوْزِينِهُ فَأُوْلَإِكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينَهُ فَأُوْلَاكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بَاكَ انُواْ بِعَايِلْتِنَا يَظْلُونِ ٥ وَلَقَدْ مَكَّتْكُمْرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَلِيشَ قَلِبِلًا مَّا تَشْكُرُ وُنَ ٢

٧ رَلَقَدُ خَلَقُنَاكُو سورة الأعراف

انجزءالتامز

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّاكِمَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ مَا مَنَّعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ قَالَ أَنَا حَكِيرٌ مِنْ لَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ١٠٠ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرُفِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ۞ قَالَ أَنظِرُنَ إِلَى يُوْمِ يُبَعِثُونَ عَلَى قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِبَ ۞ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتِنِي لَأَقْعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَنِيَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْكَنِهِمْ وَعَنْ شَمَكَ إِلَهِمْ وَلَا يَجَدُ أَكُ تَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿ قَالَ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَكَنَّمَ مِنكُرُ أَجْمَعِينَ ۞ وَيَكَادُمُ ٱللَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتًا وَلَا تَقْتَرَيا هَذِهِ ٱلشَّحَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا فَوَسُوسَ لَحُهُا ٱلشَّبْطُنُ لِينُدِي لَحُهُا مَا وُورِي عَنْهُ مَا مِن سَوْءَ الْهِ مَا وَقَالَ مَا نَهَ لَكُمَّا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلاَّأَن تَكُونَا مَكَكَيْن أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

AND PARTY PA

انجزءالنشامن

وَقَاسَمُهُمَّا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠٠ فَدَلَّهُمَا يِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّحَةَ بَدَتُ لَمُهُمَا سَوْءَ أَيْهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهُمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَنَادَلْهُمَا رَبُّهُمَا أَلُوا أَنْهَكُا عَنتِلْكُا ٱلشَّجَرةِ وَأَقُلُ ٱلْكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطُ لَ الْكَاعَدُونُمُ بِينُ ٤٠٠ قَالَا رَبَّنَا ظَلَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِفُهُ لِنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِ إِنَ ۞ قَالَ آهُ بِطُواْ بِعَضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا ثُخْرَجُونَ ۞ يَلْبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْناً عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوْرِي سَوَّءَ اتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقَوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠ يَابَنِيءَ ادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيطَانُ كَمَّا أَخْرَجَ أَبُولِكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ إِمْمَا ۚ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَوَقَبِلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيٓ اَ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ٧٠ وَإِذَا فَعَكُواْ فَكَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابِآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهِاۗ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُ رُبِّ الْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ كَلَ

ر. قل أمس سورة الأعسراف

انجزءالتامن

قُلُ أَمَرَ دَبِّ بِٱلْقِسَطِ وَأَقِيمُواْ وَجُوهَكُمْ عِندُكُلِّ مَسِّجِدٍ وَآدَعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَكَ ذَى وَفَرِيتًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَاةُ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِي آءَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّاهُم مُّهَدُونَ ﴿ يَلْبَيْءَ ادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسُرِفُواْ إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ ٱلْمُسُرِفِينَ ١٠٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيكَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ ٱلرِّزُقِّ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ وَنِي ثَلُ إِنَّكَ قُلْ إِنَّكَ حَرَّمِ رَبِّي ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثُمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالًا تَعْلَوُنَ ٢٠٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ يَا بَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَنَ ٱتَّقَىٰ وَأَصُلَحَ فَكَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٢٠٠٠

وَالَّذَنَ كَذَّبُواْ بِكَايَلِتِنَا وَٱسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا أُوْلِيْكِ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن آفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّب بِعَايَتِهِ -أُوْلَبِكَ يَنَاكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْصِكَتَبِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَنُوَفُّونَهُمُ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُ مُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلِفِرِ بِنَ اللَّهِ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمْرَ قَدْخَلَتُ مِن قَبُلِكُمْ مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَى إِذَا آدًا رَكُواْ فِهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَاكُمُ لِأُولَاهُمُ رَبَّكَ هَوُلَاءٍ أَضَاتُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعُفًا مِّنَ ٱلنَّادِ قَالَ لِكُلِّضِعُفُ وَلَكِن لَا تَعْلَوْنَ ١٠ وَقَالَتُ أُولَاهُمُ لِأُخْرَاهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَلْتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَحُهُ أَبُولِ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ مَلِيجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْحِيَاطِ وَكَذَٰ لِكَ بَعْنِي ٱلْحُمْ مِنَ ﴿ لَكَ الْمُحْمِينَ الْحَالِمُ اللَّهِ الْمُحْمِينَ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِّنَجَعَنَمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ بَغِيبِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿

عالثامن سورة الأعراف

وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفُسًّا إِلَّا وُسُعَهَا أُوْلَـٰإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِصُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ بَحْرِي مِن تَحْتِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحُكُمُدُ لِلَّهِ ٱلْأَنْهِارُ وَقَالُواْ ٱلْحُكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلْكَ إِلَمَا فَمَاكِنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلًا أَنْ هَدَلْكَ ٱللَّهُ لَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بَالْحَقِّ وَنُودُوا أَن سِلْكُو ٱلْجَنَّةُ أُورِثُمُوهَا بَاكُنتُمْ تَعَلُونِ ٤٠ وَنَادَى أَصَحَكُ ٱلْجَنَّةِ أَصَحَكَ ٱلنَّارِأَن قَدْ وَجَدْنَ مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًا فَهَلُ وَجِدتُمْ مَّاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَ أَبِينَهُمُ أَن لَّعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ عَنَى الظَّالِمِينَ ٱلَّذَيْنَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ وَيَنْخُونَهَا عِوَجًّا وَهُم بَّٱلْآخِرَةِ كَلْفِرُونَ ۞ وَمَيْنَهُمَا حِكَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرَفُونَ كُلَّا بسيمَنَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ فَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ تُلْقَ أَءَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ سورة الأعبراف

اكجزءالنشامن

وَنَادَى أَصُحَبُ ٱلْأَعُرَافِ رِجَالًا يَعْمِ فُونَهُم بِيمَاهُمْ قَالُواْمَ أَغْنَى عَنَكُرُ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۞ أَهَوْلُآءَ ٱلَّذِينَأَقْتُمَتُمْ لَا يَنَا لَهُ رُاللَّهُ بِرَحْمَةٍ آدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمُ تَعْزَنُونِ ﴿ فَكُ وَفَادَى أَصْعَبُ ٱلنَّارِ أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيهُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْكَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوآ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكُلْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَمُوا وَلَعِبَ وَغَنَّهُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ فَالْيَوْمَ نَسْلَهُمْ كَمَّا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهُمْ هَلْذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَلْتِنَا بَهُ عَدُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْتُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ هَلْ عَلَى عِلْمُ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَرِكَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَ إِلَّهِ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعُ مَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُ مُ وَضَلَّ عَنْهُ مِ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥٠٠

ٳڹۘٞۯڹڰؙۯ

إِنَّ رَبُّكُمُ وَاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرَشُ يُغَشِي ٱلَّكِ لَ ٱلنَّهَا رَيْطِلُهُ أَ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأُمْ مِ عِي أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِأَيْحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۖ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعُدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّياحَ بُشُراً بَيْنَ بَدَى رَحْمَتُ مِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَتُ وَلِكَادِمَّيِّتِ فَأَنزَلْنا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلشَّمَرُاتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمُوتَكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّ وُنَ ٤٠٠ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَالُهُ بِإِذْ نِ رَبِّهِ عَ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَصِيدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ ۞ لَعَدُأُرُسُلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَكُفُومِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِيرِ ٤٠٠

انجزءالتامز

قَالَ يَلْقُومِ لَيْسَ بِي ضَكَلَةٌ وَلَلِحَيّ رَسُولٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَبَلِّغُكُمْ الْمَا أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ وَأَنْصَعُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعْلُونَ اللَّهِ مَالَاتَعْلُونَ اللَّهِ عَالَاتَعْلُونَ اللَّهِ عَالَاتَعْلُونَ اللَّهِ عَالَاتَعْلُونَ اللَّهِ عَالَاتَعْلُونَ اللَّهِ عَالَاتُعْلُونَ اللَّهِ عَالَاتُعْلُونَ اللَّهِ عَالَاتَعْلُونَ اللَّهِ عَالَاتُعْلُونَ اللَّهِ عَالَمُ مِنْ اللَّهِ عَالَاتُعْلُونَ اللَّهِ عَالَاتُعْلُونَ اللَّهِ عَالَمُ مِنْ اللَّهِ عَالَاتُعْلُونَ اللَّهِ عَالَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَلَمُ مِنْ اللَّهِ عَالَمُ مِنْ اللَّهِ عَالَاتُعْلُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللْعُلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللْعُلِيلُولِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه أَنْ جَآءَكُمْ فِرُكُ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَ تَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُولْ بِعَايَدِينَا إِنَّهُ مُ كَانُولُ قُومًا عَمِينَ ﴿ \* وَإِلْ عَادٍ أَخَاهُمُ مُودًا قَالَ يَكْقُومِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلَا نَتَّقُونِ فَكَ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَعَمُوواْ مِن قَوْمِهِ آإِتَ ا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظْتُكَ مِنَ ٱلْكَلَّذِبِينَ ۞ قَالَ يَلْقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَحِينِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْمَالَمِينَ اللهِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَحِينَ أُبَلِّفُ كُرُرِسُكُلِّتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ مَاصِحٌ أَمِينٌ ۞ أَوَعَجُبُتُمُ أَن جَآءَكُمُ فِكُرُّمِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِينُ فِرَكُمْ وَأَذَكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَالَقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُواْءَالَاءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلْحُونَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلْحُونَ

قَالُواْ

THE WAS THE WAS THE WAS THE

سورة الأعسراف

انجزءالتامز

قَالُواْ أَجِئَتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحَدُهُ وَيَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوْلًا فَأْتِنَا بمَا تَعِدُ فَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ السَّدِقِينَ لَبُكُمْ رَجُسُ وَعَضَكُ أَتُحِكُ لُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّدِ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَ أَوْكُمُ مَّا نَرَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَلِنْ فَأَنظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنظِ بِنَ ١٠٠٠ مَا نَرَّلُ اللهُ بِهَا مِن سُلُطَلِنْ فَأَنظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنظِ بِنَ فَأَنِحِينَا وُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايِلْتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَا عَوْمِ آعُبُ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْجَآءَ ثُكُمْ بَيِّكَ يُّ مِن رَبِّكُمْ هَذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَّةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ لَلَّهِ وَلاَ تَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخِذُ لَمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَآذُكُو ۤ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفّاءَ مِنْ بَعُدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَذُونَ مِن سُهُولِهَ ٱ قُصُورًا وَتَغِيُّونَ ٱلْجَالَ بِيُوتًا فَأَذْكُرُ وَاءَ الآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ عَنْكُ قَالَ ٱلْمَلَا أُلَّا يَنَ ٱسْتَحْكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعْلَوْنَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَكُ مِن رَبِعِي قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِعِيمُ فَمِنُونَ ﴿ ٢٠٠٠ أَتُعْلَمُ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِعِيمُ فَمِنُونَ ﴿ ٢٠٠٠ أَتُعْلَمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْسِلَ بِعِيمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

شامن سورة الأعسراف

قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا بَالَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكُفِرُونَ اللَّهِ عَالَمَتُم بِهِ عَكُفِرُونَ فَكَ مَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصْلِحُ ٱتَّتِّنَا بِكَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصَبَحُوا في دَارِهِمْ جَنِيْمَنَ ۞ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَسْقُومِ لَقَدْ أَنْلَغْ تُكُرُ رسالَة رَبِّ وَنَصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِ نَكُمْ وَلَكِ نَكُمْ وَلَكِ مِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ عَنْ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ } أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْكَلِّمِينَ ١٠٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَّةً مِّن دُونِ ٱلنِّكَاءِ بَلُ أَنتُ مُ قُوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِ مِحَ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَطَهُّرُونَ ۞ فَأَنْجُيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْزَأَنَهُ وَكَالْتُ مِنَ ٱلْفَالِرِينَ ٣ وَأَمْطُرُهَا عَلَيْهِ مُ مَطَرًا فَأَنظُ رُكِيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْجُرْمِينَ ۞ وَإِلَىٰ مَكَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعِيبًا قَالَ يَكْفُومِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَكَدْجَاءَ تُكُمْ بَيِّكُ ۗ مِّن رَّبِكُمُ

فأوفوا

سورة الأعسراف

الجزءالت أسع

فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا بَيْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانُهُ سُدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعُدَ إِصْلَحِما فَ الْكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ مُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنينَ ۞ وَلَانَقُورُ وَا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّ وَنَ عَن سَبِيلَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَآذَكُو اإِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنْسِدِينَ ١٠٠٠ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ عَرَا إِفَةٌ لَّرْ يُؤُمِنُواْ فَآصُ بِرُواْ حَتَّى لَ يَحُكُرُ ٱللَّهُ بَلْنَا فَهُوَخَيْرُ ٱلْحُكُمِينَ ﴿ \* قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْنَكَ بَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْ جَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ۚ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوُكُنَّا كُرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعْدَ إِذْ نَجَلَكَ ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَكَ أَن نَّعُودَ فِهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفۡتُحُ بَدِّينَنَا وَبَانَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرً ٱلْفَانِحِينَ اللَّهِ

وَقَالَ ٱلۡمَلَآ

وَقَالَ ٱلْمَكُ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَين ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لْخُلِيرُونَ ١٠٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبِعُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٠٠ ٱلَّذَينَ كَذَّبُواْ شُعَبًا كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَ انُواْ هُمُ ٱلْحَسِرِينَ ﴿ فَتُولَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَ قُومِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّ وَنَصَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَيْفِرِينَ ١٠٤ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَدْرَيَّةٍ مِّن بِّيِّ إِلَّا أَخَذُنَّا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُمَّ مِدَّلْكَا مَكَانَ ٱلسَّيْعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَكَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُ نَكُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ وَلَوْأَنَّ اللَّهُ مُرُونَ ٥٠ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْفُرَى ءَامَنُواْ وَآتَقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَنْ تُواْ فَأَخَذُنَ هُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهُ لُ ٱلْفُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمُ نَآمِهُونَ ﴿ أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْنِيهُم بَأْسُنَا صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أفأمنوا

أَفَأَمِنُواْ مَكُرِ-آللَّهِ فَلَا مَأْمَنُ مَكْرَ آللَّه إِلَّا ٱلْقَوْمِ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ أَوَلَمُ بَهُدِ لِلَّذِينَ يَرِيثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَثِدِ أَهْلِهِكَ أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَلْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بَالْبَيّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بَمَا كَذَّبُواْ مِن قَبِلِ كَانُواْ لِكَيْمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوب ٱلْكُلِفِينَ ۞ وَمَا وَجُدْنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهُ لَدٍ وَإِن وَجَدُنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَلِيقِينَ ﴿ ثُلُّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَٰتِنَا إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمَلَإِ يُدِءِ فَظَلَمُواْ بِكَ ۚ فَأَنْظُرُكَيْنَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ وَهَالَ مُوسَىٰ يَكِفْرُعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالِدِينَ الْعَالَمِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَقيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ فَ قَدْ جِنْتُكُمْ بَبِيَّةٍ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَرْسِلُمَعِي بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ عَلَى فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيرٌ ﴿ فَا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلتَّاظِرِينَ ﴿

قَالَ ٱلْمَلَا مُن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِّنُ أَرْضِكُمْ فَكَاذَا تَأْمُ وَنَ اللَّهِ عَالُواۤ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَاآيِنِ حَشِرِينَ ١٠ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلِحِ عَلِيمٍ ١٠ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا خَنُ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ قَالَ نَعُمْ وَإِنَّكُمْ مِ اللَّهُ مَ لَئِنَ ٱلْمُصَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَـٰهُوسَى إِمَّآ أَن ثُلْقِي وَإِمَّاۤ أَن تَكُونَ نَحُرُبُ ٱلْمُلُقِينَ عَلَى اللَّهُ وَأَفْتُوا فَكُمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُزَالْتَكِينِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُ وبِسِحْرِعَظِيمِ ۞ \* وَأَوْحَيْنَ ۚ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونِ عَلَيْ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَا نُوْا يَعْلُونَ ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَآنْقَلُبُواْ صَاغِينِ ﴾ مَاكَا نُواْ يَعْلُونَ صَاغِينِ وَأُلِّقِ ٱلسَّحَةَ السَّجِدِينَ ۞ قَالُوْآءَ مَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٠ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَأَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَكُنُّ مَّكُنَّهُ وَفِي ٱلْمَدِينَةِ لِلْخُرْجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَوْنَ ١٠٠ لَا فُقِلِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِثُمَّ لَأَصُلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِنُونِ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِعَايِث رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَفَّنَا مُسلمينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فَرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمِهُ لِيفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِمَتَكُ قَالَ سَنْقَتْلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحْى دنِكَ ءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ١٠٠ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بَاللَّهِ وَأَصْبُرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ - وَٱلْمَا قِبَةُ لِلْمُ تَقِينَ ﴿ قَالُواۤ أُودِ بِنَا مِن قَبْلِ أَن تَأْنِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَنِ بُهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظَ كَيْ فَيَ فُلُ مَنْ فَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظَ كُمْ وَي تَعْلُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ ﷺ فَإِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلْذِهِ عَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَلاَّ إِنَّا طَلَّهِ فُمْ عِنداً للَّهِ وَلَكِنَّ أَحْتُ ثُرَهُمْ لَا يَعْلَوْنَ ١

وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسَحَرَفا بِهَا فَمَا نَحُنْ لَكَ بَعُوْمِنِينَ ا فَأَرْسَكُنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْفُكَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَٰتِ مُفَصَّلَتِ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُومًا تُجُمِينَ ﷺ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِدَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَعَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلُهُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُونُ عَنْ فَأَنتَهُمْ فَأَغُرُقُكُمُ فَأَغُرُقُكُمُ فَأَغُرُقُكُمُ فِي ٱلْيَدِ مِأْنَهُ مُركَدَّ بُواْ بِعَايِنِنَا وَكَانُواْعَنُهَا عَلِفِلِنَ ۞ وَأُورَثُنَا ٱلْقُومَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَيَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١٠٠ وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱلْحَرُ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمِ بِعِكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ هُمُ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهًا كَمَّا لَكُمْ ءَالِحَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ إِنَّ هَنَّوُلاءِ مُتَكَّرٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَلْطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ

لجزءالت اسع سورة الأعب

قَالَ أَغَرَ آللَّهُ أَبِغُكُمُ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعُلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَنَّكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمُ بِكُلَّهُ مِن رَّبِّكُرُ عَظِيرٌ ١٤ \* وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمُنَا لَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ آخُلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصَـٰلِحٌ وَلَاتَتَبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفُسِدِينَ ١٠٠ وَلَا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَالْ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُ رُ إِلَٰكَ ۚ قَالَ لَنَ تَرَكِنِي وَلَكِنَ آنظُ رُ إِلَى ٱلْجَبَلَ فَإِزْ ٱلسَّتَعَرَّمَكَا كَهُ فَسُوفِ تَرَكِنِي فَلَسَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكًّا وَخَرَّمُوسَى صَعِقًا فَلَتَ أَفَاقَ قَالَ سُبِحُنَكَ تُبِتُ إِلَنْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ قَالَ يُهُوسَى إِنِّ ٱصْطَفَنْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَاتِي وَبِكُلِي فَنُذْ مَاءَ اللَّهُ عَنْ مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْ قُوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَالْفَسِقِينَ عَيْ



سَأَصُرُفُعَنُ ءَايِكِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبِّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحُقِّ وَإِن يَرُولُ كُلَّءَا يَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِمَا وَإِن يَرَوْاْ سَكِبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَغِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِعَايِٰتِنَا وَكَانُواْعَنُهَا غَلِفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ لَذَّ بُواْبِعَا يُتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلُ يُجْزُونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ وَآتَعَذَ قُومُمُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مُعِلَّا جَسَدًا لَهُ بُحُوارٌ أَلَمْ يَرُوْاأَنَّهُ لَايُكَيِّلُهُمْ وَلَا بَهِدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّغَذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِنَ ۞ وَلَا اللهِ سُقِطَ فِي ٓ أَيدِيهِمْ وَرَأَوُا أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّرُيرُحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَكَ إِلَى قُوْمِهِ وَغَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِشَكَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعُدِيّ أَعِجَلْتُ مُ أَمَرَ رَبُّكُمْ وَأَلْقَ ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيبٍ يَجُرُهُ وِإِلَيْهِ قَالَ آبُنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمِ آسْتَضُعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُ لُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلِنِي مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

سورة الأعسراف

الجيزءالت أسع

قَالَ رَبِّ آغُ فِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمرَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ مِلْ سَيْنَا لَهُ مُغَضَبٌ مِن رَّبِهِمُ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْتُ وَكَذَالِكَ نَعَنِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ اللَّهُ مُعَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ عَـمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَـدِهَا وَءَا مَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيهٌ ١٥٠ وَلَمَّا سَكَتَعَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْعَنَهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ بَرْهَبُونِ ٢٠٠٠ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِلِّقَاتِنَا فَكُمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيّلَى أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسَّفَهَاءُمِنَّا الْ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَتُكَ تُضِلُّ بِمَا مَن تَشَكَا ، وَتَهْدِي مَن تَشَكَآءُ أَنتَ وَلِينًا فَأَغْفِرُ لَنَا وَآرَحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرًالْفَ فِينَ ١٠٠ \* وَآكُنُ لَنَا في هَذِه ٱلدُّنْمَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَ ٓ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَمَنَ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيءٍ فَسَأَكُتُ بَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايِلْتِنَا يُؤْمِنُونَ ۖ

الَّذِينَ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَبِيَّ ٱلَّذِي يَعِدُونَهُ, مَكَّنُو بَأَعِندَهُمْ فِٱلتَّوْرِيةِ وَٱلْإِنْجِيلَ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِرِوَيُحِلُّ كُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْ رَهُمُ وَٱلْأَغُلُلُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَآتَبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ ٢٠٠٠ قُلُ يَكَأَيُّهُا آلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْ كُرُجِمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحَى \_ وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبَيَّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُومِنُ بَأَللَّهِ وَكَامِلَتِهِ وَلَا تَبِّعُوهُ لَعَلَّكُمْ أَمْ مَدُونَ فَكِي وَمِنَ قُومِمُوكَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَكَامِلَتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ أَمْ مَدُونَ فَوَرِمُوكَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِي عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَّاكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمِ عَلَّا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ ع أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحَقَّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ فَكَ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثَّنَى عَشَرَةً ا أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ آسْتَسْقَلَهُ قُومُهُ وَأَنِ آضُرِب بِعَصَاكَ ٱلْجِحَ فَانْجَسَتُ مِنْهُ ٱثَنْتَ عَثْمَ قَعَيْنًا قَدْ عَلِرَكُ لَأَنَاسِ مَّشْرَبُهُمْ وَظَلَّانًا عَلَيْهِ مُ ٱلْغُمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِ مُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويَ كُوامِن طَيّبَاتِ مَارَزَقْتَكُمْ وَمَاظَلُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِوْنَ ﷺ

وَإِذْ قِيلَ لَمُ مُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَارِيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْحِطَةٌ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغُفِرُلَكُمْ خَطِيٓعَاتِكُمْ سَنَرِيدُ ٱلْحُسنِينَ ﴿ فَكَ أَلَّذِينَ ظَلَوْا مِنْهُمْ قُولًا غَيْرَالَّذِي قِيلَ لَمُهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ وَسْعَلْهُمْ عَنَ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ كَاضِرَةَ ٱلْحَرْدِإِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُومَ لَا يَسْبُونَ لَا تَأْنِهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بَمَاكَ انُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمُ لِمِ تَعْظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ فَكَ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ مَ أَنْجَيْنَ ٱلَّذَينَ بَنَّهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَوْا بِعَذَابِ بَعِيسِ بَا كَانُواْ يَفْسُقُونِ ﴿ فَا عَامَا عَتُواْعَن مَّا نَهُواعَنْهُ قُلْنَا لَمُهُم كُونُواْ قِرَدَةً خَلِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْعَاثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يُومِ ٱلْقِيكَاةِ مَن يَسُومُهُمُ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيرٌ ١

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَكُهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَالسَّيْعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَفَ عَلَفَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ مِنْ بَعِدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلَنا وَإِن يَأْتِهُمُ عَرَضٌ مِّتُ لَهُ بَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيْكُ قُ ٱلْكِ تَبُ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ كَالَّانِ عَلَيْكُونَ وَالَّذِينَ يُسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجُرَ لَلْصُلِحِينَ عَلَى \* وَإِذْ نَنَقَنَا آلِحَبَ لَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُولُ مَاءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَلَذَكُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَاذًا غَيْلِينَ ١٠ أَوْتَقُولُو آلِكُمَا أَشْرَكَ ءَابَ آؤُمَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمُ أَفَهُلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُطِلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿

سبورة الأعسراف

الجبزءالتاسع

وَ أَنْلُ عَلَيْهِمْ نَما أَلَّذَى ءَانَيْكُ ءَايَتِنا فَآنسَكَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَا مُ مَا ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَكِنَّهُ مِي أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَتَ لَهُ كَتَلِ ٱلْكَالِبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذَنَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا فَأَقْصُص ٱلْقَصَص لَكُلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون كَ اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُون كَ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقُومُ ٱلَّذَينَ كَذَّ بُواْ بِكَايَاتِنَا وَأَنفُهُمْ كَافُواْ يَظْلُونِ عَنْ مَن مَهُ دِ ٱللَّهُ فَهُو آلْهُ صَالَحَ وَمَن يُضْلِلْ فَأَوْلَبْكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ۞ وَلَقَدُ ذَرَأْ نَا لِجَهَتَ مَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْتَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُنْصِرُونَ بِهِكَ اللَّهُ عَلَيْ لَّا يُنْصِرُونَ بِهِكَ وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْكَ كَالْأَنْعَكِم بَلْهُمُ أَضَلُّ أُوْلَإِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَآدْعُوهُ بِكَا الْمُسْلَانَ الْمُسْتَانَ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَبِهِ فَي سَيْجُزُونَ مَا كَا نُواْ يَعُمَلُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَلَقُنَا أُمَّةٌ مَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ الْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

وَٱلَّذِينَ

وَٱلَّذَىٰ كَدَّبُواْ بِكَايَلِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَايَعُلُونَ ۞ وَأُمُلِى لَحُهُمُ إِنَّا كَبُدى مَتِيرٌ ۞ أُوَلَرُ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَلِكَا نَذِي ا مُبِينُ ١٠ أُولَرُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُونِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ ثُوْمِنُونِ ﴿ كَا مَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَبَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَتَّانَ مُسَلَّهَا قُلْ إِنَّكَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ الْمُكِّلِّمَا لِوَقَئِهَا إِلَّا هُوَ ثَقَتُكُتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْسَكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْءَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَقٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّكَ عِلْهُا عِنْدَ ٱللَّهُ وَلَا إِنَّكُ عِلْهُا عِنْدَ ٱللَّهُ وَلَا إِنَّكُ عَلْهُا عِنْدَ ٱللَّهُ وَلَا إِنَّ عَلْمُهَا عِنْدَا اللَّهُ وَلَا إِنَّ عَلْمُهَا عِنْدَا اللَّهُ وَلَا إِنَّهُ عَلَى إِنَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عِنْدُ اللَّهُ وَلَا إِنَّ عَلَيْهُا عِنْدُا اللَّهُ وَلَا إِنَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عِنْدَا اللَّهُ وَلَا إِنَّ عَلَيْهُا عِنْدَا اللَّهُ وَلَا إِنَّ عَلَيْهُا عِنْدُوا اللَّهُ وَلَا إِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا إِنَّ عَلَيْهُا عِنْدُوا اللَّهُ وَلَا إِنْ عَلَيْهُا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا إِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا إِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا إِنْ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا إِنَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُولِكُ عَلَ أَكُتُرَالنَّا سِ لَا يَعْلَوٰنِ ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا الْا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلُو كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثُرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢ سورة الأعسراف

انجبزء المتساسع

\* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لَسُكُنَ إِلَيْهَا فَكُمَّا تَعَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَكَرَّتُ بِهِمْ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُ كَمَا لَبِنْءَ الَّيْتَ نَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكَرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ مُشَرَكَاءً فَ مَا ءَا تَنْهُمَا فَتَكُلَّى ٱللَّهُ عَمَّا لُشُركُونَ اللَّهُ عَمَّا لُشُركُونَ اللَّهُ عَمَّا لُشُركُونَ مَالَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ لَقُونَ فَكُرْنَصُرًا وَلَا يَسْلَطِيعُونَ لَمُرْنَصُرًا وَلا أَنفُسَهُ مُ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن نَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبعُوكُمُ عَلَيْ اللَّهُ يَتَبعُوكُمُ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُومُ فُهُمُ أَمُ أَنتُمُ صَامِتُونَ ١٠ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ أَنتُمُ صَامِتُونَ ١٠٠٠ إِنَّا ٱلَّذَينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْنَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْسَتَجِيبُواْ لَكُمْرِ إِن كُنتُ مُ كَدِينَ اللَّهِ أَنْجُلُ يَشُونَ بِمَا أَمْ لَمُ مُؤْلِدُ بَطِشُونَ بَما اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَمْ لَهُ مُ أَعَيْنُ يُبْصِرُونَ بِي ۖ أَمْ لَحُدْ ءَاذَانٌ يَسُمَعُونَ بِي فَلِ أَدْعُولُ اللَّهِ مُعُولً بِ شُرُكَاءَ لُمُ ثُمَّ كِدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١٠٠٠ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكَاتِ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

يَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَ إِلَّ قُلِ ٱلْأَنْفَ الْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأُصِلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُوَّمِنِا يزَ 🗘 إِنَّكَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِكَرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ءَايَاتُهُ وَلَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبُّمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢٠٠٠ ٱلَّذِينُ بُقِيمُونَ الصَّلَوة وَمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ عَلَى أُولَلِكَ هُمُ ٱلْوُمِنُونَ حَقًّا لَمْرُدَرَجَتُ عِندَرَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كُرِيرٌ ﴿ كَا أَخْرَجَكَ رَبُّكِ مِنْ بَيْنِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونِ ﴿ يُجِلُدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَاتَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُوتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّلَّا بِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرِذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ۗ





وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَلْفِرِينَ ٧٠٠

لِيُجِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوُكُرهَ ٱلْمُجُمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُرُ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُرْدِفِينَ كَالْمَ مِنْ الْمَلَيْكَةِ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلِنُطْمَئِنَّ بِدِ عَلُونُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلِنُطْمَئِنَّ بِدِ عَلُونُ السَّكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بدِء وَيُذهِبَ عَنكُم رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِمَرْبِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبَّكَ الشَّيطانِ وَلِمَرْبِطَاعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِلَى ٱلْمَلَكِكَذِ أَنِّي مَعَكُمُ فَتُبِّتُوا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ سَأُلُقِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبُ فَأَخْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَآخْرِبُواْ مِنْهُ مُرِكُلُّ بِنَايِزِ ﷺ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآ قُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَكَ عَمُولُ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْمَارَ ۞ وَمَن يُولِيِّمُ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَيِّفًا لِقِتَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْ وَلِهُ جَمَنَمْ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

فَلَرْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفِيرِ لَكُ إِن تَسْتَفِيغُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْنَهُواْ فَهُوَ خُرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِكُمْ فِعَتُكُمْ شَيًّا وَلُوكَ ثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤ يَأَيُّهَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٢٠٠٠ \* إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ آلِلَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلُوعِلْمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا سَمَعَهُمْ وَلُوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُمْ مُعْضُونَ ٢ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَكَ كُمْ لِمَا يُحْدِيكُمْ وَأَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْكَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ عَنْ وَآتَتُهُ وَأَتَّقُواْ فِتْ نَةً لَّا تُصِيانًا ٱلَّذِي ظَلْمُواْ منكُمْ خَاصَّةً وَآعُلُواْ أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

وَإِذْ كُواْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِكُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضَ يَخَافُونَ أَن يَخَطَّفَكُمْ إِ ٱلنَّاسُ فَعَا وَلَكُرُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ \_ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ النَّاسُ فَعَا وَلَكُرُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ \_ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وُنِ ٢٠٠٠ كَنْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَعُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ كَا عَلَمُوا أَنَّكَ اللَّهِ الْمُوا أَنَّكَ ا أَمُوالِكُمْ وَأُولِكُ كُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّ آللَّهَ عِندَهُ إِلْجُرْعَظِيرٌ ۞ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْعَنَكُمْ سَيَّا بِكُر وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ لِنُتْبِتُوكَ أُوْيَقُتُ لُوكَ أَوْيُخْرِجُوكَ ۚ وَيَكُرُونَ وَيَحْكُرُ لِلَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُهَاكِمِينَ ٢٠٤٥ وَإِذَا تُشَكَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْ نِشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلْذَا إِنْ هَلْذَا إِنَّ هَلْذَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٢ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ لَحْقٌ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ آئَتِنَا بِعَذَابِ ٱلسِّمِ ۞ وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيُعَدِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ آللَهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِّهُ لَا اللهُ الله 19-52

\* وَآعُلُمُواْ أَنَّا غَنِمْتُ مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُكُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٓ لَقُرُبَا وَٱلْيَتَ كَيْ وَآلْمُسَاكِين وَآبُن ٱلسَّبِيل إِن كُنتُمْ ءَامَنتُ م بَاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرُقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيْءِ قَدِيرٌ ۞ إِذْ أَنتُم بَالْمُ دُوَةِ الدُّنْيَ وَهُم بِالْمُ دُوَةِ الْقُصُوكِ وَالرَّكُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلُوْتُواعَدَتُمْ لَآخَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيكَدِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْ أَرَبِّكُهُمْ كُثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِ نَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْقَتَبُ يُرُفِّ أَعْنِيكُمْ وَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ وَفِي أَعْيَنِهِ مُ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمَّ لِكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّه تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُولَ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّاكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ فَيَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَسَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِعَاءَ ٱلنَّاسِ وَيُصِدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَمَا يَعْمَلُونَ مُحِيِّكُ ۞ وَإِذْ زَيَّكَ لَهُ ٱلشَّيطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ ٱلْيُوْمَ مِزَّالنَّاسِ وَإِنَّ جَادًّا كُمْ فَكُمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ مُنْكُمُ إِنَّ أَرَىٰ مَالَا تَرُونَ إِنِّ أَخَافُ آللَّهُ وَآللَهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّ هَلَولَاءِ دِينِهُمْ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن رُّحَكِيهُ ﴿ وَكُو تُرَيِّى إِذْ يَتُوفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُلَآبِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرَبِقِ ۞ ذَٰ لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسِ بِظَلُّم لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَـُ رُواْ بِكَايَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَـَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَٰ إِلَكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَرُيكُ مُغَيّراً نِعْسَمَةً أَنْعَسَمُا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ مِ ۗ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَٰتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقَنَّ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِن دَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ الَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُرَّيَنَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَنَّ وَهُمُ لَا يَتَقُونَ ٤٠٠ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّونَ ﴿ وَإِمَّا تَحْافَنَّمِن قَوْمِ خِيَانَةً فَ آنَبُذُ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحُتَ إِنْ آلِلهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحُتَ إِنْ آلِلهَ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذَنَّ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُواْ لَمْرِ مَّا ٱسۡ تَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ بَاطِ ٱلْخَيۡلِ ثُرْهِبُونَ بِهِۦعَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخِرِنَ مِن دُونِهِمُ لَا تَعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَوُنِ ٤٠٠ \* وَإِنْ جَعَوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَوالْ جَعَوا للسَّلْمِ فَأَجْنَعُ لَمَا وَتَوَكَّلَ عَلَى آللَّهِ إِنَّهُ بِهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٤ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَوَالْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠

وَأَلْفَ بَيْنَ

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوُ أَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَنْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَصِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّهُ عَلَى مَن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ عَلَى مَن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ عَلَى مَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ٱلنَّجُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ إِنْ يَكُن مِّنكُرُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْتَ يَنْ وَإِن يَكُنْ مِّنَكُمْ مِّاثَتُ يَغُلِبُوْاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِأْنَهُمُ قُومٌ لَا يَفْقَهُونِ ١٠٠٠ ٱلْعَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِّا نَدُّ صَابِرَةٌ يَغُلِبُواْ مِا نَتَايُنَ وَإِن يَكُنُ مِنْكُمُ أَلْفٌ يَغُلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ كَ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ إِلَّا سَرَىٰ حَتَّىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضُ تُرُيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُربِدُ ٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَن يُرْحَكِمُ ۞ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَسَّحَمُ فِهُمَّا أَخَذْتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُوا مِمَّا غَيْمُ تُمْ حَلَاكُ طَيّاً وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَيْ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوكُمُ خَيْراً يُؤْتِكُ خُيرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُرُ وَيَغُفِي لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِمِ وَالْفَيْمِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَبِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِكَاءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُم مِّن وَلَيْتِهم مِّن شَيءٍ حَتَّى بُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ِ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قُومِ بِنِينَا كُرُ وَيَنِّبُهُ مِّيتَاتًى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أُولِكَ أَءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَدُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كِبِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَلِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّ مُغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ١٠٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجُهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي حِكَتْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴿



بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهُ وَرَسُولِهِ عِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهُ دَثُّمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ كَ فَسِيمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَآعُلَمُواْ أَنَّكُرُ عَكُيرُ مُعْجِبِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْذِى ٱلۡكَافِرِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِأَنَّ ٱللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُمُعِجِزِى ٱللَّهِ وَيَشِّرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ثُمَّ لَرْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَرْ يُظَلِّهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَيِّمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٤ فَإِذَا آنسَكَخَ ٱلْأَشْهِرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَتُ لُواْ ٱلْمُثْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَآحُصُرُوهُمْ وَآقَعُدُواْ لَحُتُمْ كُلُّ مَهِكَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَى لَيْمَعَ كَلَامِ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلُونِ ۚ كَيْ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل عَهُدُّعِنَدَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّهُمْ عِندَ ٱلْمَسِّعِدِ ٱلْحَرَامِ فَأَ ٱسْتَقَابُواْ لَكُمُ فَأَسْتَقِهُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ كَيْنَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُرُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَلْسِقُونَ ۞ آشَتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهُ مُّنَا قَلِيلًا فَصَدُّ واعنسَبِيلِهِ ] نَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعَلُونَ كَ لَا يَرْقُبُونَ فِ مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن كَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تَوُاْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي ٱلدِّينَ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَوُنَ عَلَى وَإِن مُكْثُوا أَيْكُنَاهُم مِنْ بَعْدِعَهْدِهِم وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُرُ فَقَاتِلُوٓا أَيَّةَ ٱلْكُفْرِانَهُمْ لَا أَيُن َلَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنهُونَ ۞ أَلَا تُعَانِلُونَ قُومًا نَّكُثُوا أَيْمَانُهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدُّ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً إِلَيْخُشُونَهُمْ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ المجزء العباشر سورة التوبكة

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قُوْمِ مُّؤُمنينَ ﴿ كَا مُونِدُهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهُمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ إِللَّهُ ٱلَّذَينَجَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرَيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً وَأَلْلَهُ خَبِيرًا بَمَا تَعْمَلُونِ ١٠٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْفُمُ وَأُمَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرِ أُوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْرَخَالِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُمَسَاجِدَ آللَّهِ مَنْءَا مَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشُ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَلِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ \* أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ كُنْ عَامَنَ بِآللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَلْهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُ دِى ٱلْقُومِ ٱلظَّلْمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوا لِمِرْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ آللَّهِ وَأُوْلَلِكَ هُرُ ٱلْفَكَايِزُونَ

يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بَرْحُمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتِ لَّكُمْ فِيهَا نَعِيهٌ مُّقِيمٌ ۞ خَلدينَ فيهَا أَبِداً إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ إِلَّمُّ عَظمٌ ۞ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ أُولِكَاءَ إِنِ ٱسْتَعَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّكُم مِّنكُرُ فَأُوْلَبِكَ هُرُ ٱلظَّلِمُونِ فَلَ إِن كَانَ ءَابَ أَوْكُرُ وَأَيْنَا وَكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَأَزْوَلَ كُمْ وَعَشِيرَ كُمْ وَأَمُولٌ أَقْتَرَفَتْهُ وَهَا وَتَجَارَةٌ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّه وَرَسُولِمِ وَجَهَادِ فِي سَبِيلَةٍ عَ فَرَبُّ صُواحَتَى كَأْتِي ٱللَّهُ بِأُمْرِهِ عَ وَاللَّهُ لَا بَهُ دِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفُلْسِقِينَ ٤٠ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثَيْرَةِ وَيُوْمَ حُنَيْنٌ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرُتُكُمْ فَلَرْتُعْنِ عَنكُم شَيًّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُ مِ مُدْبِرِينَ اللَّهُ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ وَذَالِكَ جِكَزَاءُ ٱلْكَنْفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحيهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّكَ ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْدَرُنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـُذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغِينِكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَالْتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحُقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّىٰ يُعُطُوا ٱلْجُزْيَةَ عَنَ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَرُّ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْسَيعُ آبُنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِم مَ يُضَاهِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَنَ رُواْ مِن قَبِلُ قَا تَلَهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٢ ٱتَّخَاذُوا أَحْبَارُهُمُ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَا بَامِّن وُونِ ٱللَّهِ وَٱلْسِيحَ آبْنَ مَرْبَكُمَ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَىٰهَا وَلِحِداً لَّا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ سُبِعَنَاهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكُلْفِرُونَ ١٠٠٠

هُوَ إِلَّذِي أَرُسُلَ رَسُولَهُ بِآلَهُ كَيْ وَدِينَ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَلَوْكُرَهُ ٱلْمُشْرِكُونِ عَلَى \* يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْسَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُ لُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بَٱلْبَطِل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلَ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي فَارِجَاتُمَ فَتُكُونَى بِهَا جِهَاهُمُ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَاكَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِزُونَ ٢٠٠٠ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنَدَ ٱللَّهِ آشُ عَشَرَشَهُ لِ فِي كِتَبِ آللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِينَ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُكُمُرُ وَقَلْتِلُواْ ٱلْمُثْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَلِّتِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ٤ إِنَّمَا ٱلشَّيَءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفُتُرِيْضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُواطِعُواْ عِدَّةً مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَعِيلُواْ مَاحَرُمَ اللَّهُ زُيِّنَ كَمُمُ سُوء أَعُمُ إِلِهِمْ وَاللَّهُ لَا بَهُدِى ٱلْقُوْمِ الْكَلْفِرِينَ

المجزء العباشر المجزء المعاشر

يَكَأَيُّكَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ آنفِرُواْ فِي سَبِيلَاللَّهِ آتَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَا بًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُم وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ آللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِإِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَحِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَّهُ تَرَوُهِ وَجَعَلَ كَامِنَةُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ ٱلسُّفُلَى ۗ وَكَامِنَهُ ٱللَّهُ هِي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ آنفِرُواْخِفَافًا وَثِقَالًا وَجَلَهُ وَا بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونِ اللَّهِ كَانَ عَرَضًا قَرِبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكِ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ بُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعِلُمُ إِنَّهُمْ أَكَذِبُونَ ١

عَفَا آلله

الجزء العاشر

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمرَ أَذِنتَ لَحُهُم حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ٤ لَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأُمُولِكِمْ وَأَنفُسِهِ مُ وَآلِلَهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّمَا اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّمَا اللَّهِ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَقِينِ ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَقِينِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَآلِلَهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَقِينِ ﴿ إِنَّهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَالًا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَالًا عَلَيْهُمْ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَيْهُمْ عَلَالِكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَّاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْبَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدَّ دُورِ ﴿ فَا لَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا اللَّهُ مُلَّا مُلَّا اللَّهُ مُلِّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلَّا مُلَّا مُلِّلِي اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلِ مُلِّلِي اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّ مُلِّلِي اللّلْمُ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلِي مُلِّلِّ مُلِّلِمُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلِّلِمُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلِّلَّ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِمُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلِّلِمُ مُلِّلَّا مُلِّلِمُ مُلِّلَّ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مِلَّا مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مِلْمُلْمُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلْمُلِّ مُلْمُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مِلْمُلْمُلِمُ مُلْكُمُ مِلْمُ مُلْمُلِّ مِلْمُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلْمِلْمُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلِّ مُلْمِلْمُ مُلِّمُ مُلِّ مِلّ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَيْ وَاللَّهُ آنِهِ مَا أَنِّهَ أَنْبِعَا أَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللَّهِ لَوْخَرُجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُرْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وُضَعُواْ خِلَلَكُورِ يَبْغُونَكُمُ وَ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّلْعُونَ لَحُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بَالظَّالِمِينَ ﴿ لَهُ لَقَدِ ٱبْتَغُواْ ٱلْفِئْنَةَ مِن قَلْ وَقِلَّهُ اللَّهُ ٱلْأُمُورَحَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَطَلَهَرَأُمْ اللَّهِ وَهُمْ كُرِهُونِ ﴿ كَالِهُ وَمُعْمُ مَّن يَقُولُ ٱئذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِيٓ أَلَا فِي ٱلْفِتُنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بَالْكَافِرِينَ ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذُنَا أَمْرَهَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرُحُونِ ٢٠٠٠

م قُل لَّن

قُل لَّن يُصِينَ ۚ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَّا هُوَ مَوْلَكَ أَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونِ فَأَنَ قُلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسُنَيْنِ وَنَعُنُ نَتَرَبُّ مِنْ إِنُّمْ أَن يُصِيبُكُم آللهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَأْوُ بِأَيدِينًا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونِ اللهِ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْكُرُهِكَا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمْ ۗ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلْسِقْينَ ۗ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُلِّكَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَلْرِهُونَ ﴿ فَكُلَّ يُعِجِبُكَ أَمُولُكُمُ وَلَا أَوْلَلْدُهُمْ إِنَّكَ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْتِ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْ وُنِ ٥٠٠ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكُرَاتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ۖ

سورة التوب

وَلُوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتُنَّهُمُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٢٠٠٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَالْمُسَكِمِينِ وَالْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَآبَنِ ٱلسَّبِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنْهُ مُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُر وَٱلَّذِينَ يُؤِذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْرُ لِيرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُواْ مُؤْمِنِينَ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مِن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِداً فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِنْدَى ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَدُدُ ٱلْنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ تُنبِّهُ مِ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ آسَتَهْزِءُواْ إِنَّ آللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَّخُذَرُونَ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِ آللَّهِ وَءَا يَاتِهِ وَرَسُولِهِ عَنْتُمْ تَسْتَهْزِءُ ونَ ١٠٠٠ قُلُ أَبِ آللَّهِ وَءَا يَاتِهِ وَرَسُولِهِ عَنْتُمُ تَسْتَهْزِءُ ونَ ١٠٠٠

لَاتَعْتَذُرُواْ

لَا تَعْتَذِرُواْ قَذَكَ نُتُمُ بَعُدَ إِي لِيَكُرُ إِن نَّعُفُ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَلَ بِفَةً بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْمِينَ اللَّهِ ٱلْمُنافِقُونَ وَٱلْمُنافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَهُونَ عَنِ ٱلْعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِبَهُمُ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِهُم إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْنَافِقِينَ وَٱلْنَافِقَاتِ وَٱلْكَفَارَ فَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هَى حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُقِيدٌ ۞ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُرُ كَانُوْ أَشَدَّ مِنكُو قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَدًا فَأَسْتَمْنَعُواْ بِخَلَاقِهِمُ فَآسَتَمْتَعُتُم بِخَلَاقِكُمْ كَأَ ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِعَلَى قِهِم وَخُصُّتُم كَالَّذِى خَاصُواْ أُوْلَلِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونِ ١ أَلَرُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتُهُ مُرُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلُونِ ﴿ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلُونِ ﴿

وَٱلْوَمْنِونَ وَٱلْوُمِنِاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُونَ بِٱلْعُرُوفِ وَيَهُونَ عَنَ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَابِكَ سَيْرَحُمُهُمُ آللَّهُ إِنَّ آللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ آللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ۚ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَابِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَآغَلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّرُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَالُواْ كَالْمُونَ بِٱللَّهُ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَالُواْ حَكَامِهُ ٱلْكُفُورُ وَلَقَرُواْ بَعُدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّواْ بِكَالَرُ يَنَالُواْ وَمَا نَعَكُمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَـُيْرًا لَمُكُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَدِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيهَا فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةُ وَمَالَحُهُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ \* وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضَلِهِ عَلَضَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٢

فَلَمَتَ ءَاتَنَهُم مِّن فَضَلِهِ عَبِيلُوا بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ فِنَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بِكَ أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبَمَا كَانُواْ يَكُذَبُونَ عَلَى ۖ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ لَلَّهَ عَلَمُواْ أَنَّ لَلَّهَ يَعُلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١ ٱلَّذِينَ يَلْمِ زُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُ مُ عَذَاكِ أَلِهُ ﴿ آلْ آلْتُ تَغُفِرُ لَهُ أَوْلَا تَسْتَغُفِي لَمُ مُ إِن تَسْتَغُفِرُ لَحُدُ سَبِعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغُفِرَ ٱللَّهُ لَحُدُمُ ذَلِكَ بِأَنَّكُمُ فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَلَّهُ وَا بِأَمُولِ لِمِهُ وَأَنفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَبَّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَا يَضُحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبُكُواْ كَثِيرًا جَزَّاءً بِكَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞

فَإِن رَّجَعَكَ آللَهُ إِلَى طَلَ بِفَةِ مِنْهُمْ فَٱسْتَءُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُ لَ لَّن تَخُ رُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُعَلِّدُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَكَّرةٍ فَأَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ٢ وَلَا تُصَلِّلَ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَعْتُمْ عَلَىٰ قَكْبُرِهِ ۗ إِنَّهُ مُ كَنَّدُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ \_ وَمَا تُواْ وَهُمُ فَلْسِقُونَ ۖ وَلاَ يُعِبنُكَ أَمُولِهُ مُ وَأُولَا دُهُمْ إِنَّكَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْكَ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُ مُ وَهُمْ كَلِفِرُونِ ﴿ فَكَ وَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِآللَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ آسْتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنُ مَّعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ١٠٠٠ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُلِبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُ مُ لَا يَفْقَهُ ونَ ١٠٠٠ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ ... وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ كُهُ وَا بِأَمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَإِكَ كَرُا لَخَيُراتُ وَأُوْلَا لِكَ هُمُ ٱلْمُعُلِّحُونِ فَي أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

المجزء اكحادى عشر

سورة التوبكة

وَجَآءَ ٱلْمُكَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُكُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَكَ عَذَابٌ أَلِبُ الْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَلَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَقُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَرَبًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِ قُونِ ﴿ اللَّهِ مِنْ الدَّمْعِ حَرَبًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِ قُونِ ﴾ \* إِنَّكَ ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغُنِكَ أَهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَلِبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَهُمْ لَا يَعْلُوكُ عَلَى يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَكِيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ فِثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَيُنْبَئِكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ الْكَالَّةِ الْمُعْمَلُونَ الْكَ

سَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا آنعَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْضُواْ عَنْهُم إِنَّهُ مُرْجُسٌ وَمَأْوَلِهُ مُحَكَّمٌ جَزَّاءً بِكَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ كُلُو لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُرْضَىٰ عَنِ ٱلْقُوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَ أَقًا وَأَجِدَرُ أَلَّا يَعُلُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ وَاللَّهُ عَلِيكُمُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَرَبُّسُ بِكُمُ الدُّوْآيِرُ عَلَيْهِ مْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِكِيمٌ عَلِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ وُبُاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلآ إِنَّهَا وُرَبَةٌ لَّكُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَكُورٌ رَّحِيبٌ ﴿ وَالسَّابِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّ لَحَيْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِداً ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ

وَعَنَّ ذَحُولَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُل ٱلْمُدينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقَ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّبَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيدِ ۞ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بذُنُوبِهِ مُ خَلَطُواْ عَكَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيَّتًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَكُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ خُذُ مِنْ أَمُولِ لِمِرْ صَدَقَةً تُطَهِّهُمُ مُ وَتُرَكِّيهِ مِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكُنْ لَمُنْمَّ وَٱللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَرِبَّ لَلَّهَ هُوَيَقُهُ لَ ٱلتَّوْيَكَ مَنْ عِهِ وَمَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُولَ فَكِيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ وُ وَٱلْوُمِنُونِ وَسَكُرَدُ وَنَ إِلَىٰ عَسُلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّ عُكُم بَمَا كُنتُمْ تَعَلُونَ فَ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ الْأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ۞

المجزء اكحادي عشر

سورة التوكية

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بِيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّنَ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيْحَلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسُنَىٰ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١٠ لَا تَقْتُمْ فِيهِ أَبَداً لَّسَجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُولِي مِنْ أُوَّلِ يُومِرِ أَحَقُّ أَن تَعُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُعَبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُولً وَٱللَّهُ يُعِبُّ ٱلْطَهِّرِينَ الْأَلْقَالِينِ الْمُعَلِّقِ مِنْ الْمُعَلِّقِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللِهُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّهُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللللِهُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللَّهُ الللّٰمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ ال بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا بَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلنَّاكِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْوَمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّا لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَ ٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُ رَءَانِ وَمَنَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ عَ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ١



ٱلتَّابِبُونَ ٱلْعَلِبُدُونَ ٱلْحَلْمِدُونَ ٱلسَّبِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّلِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بَٱلْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافظُونَ لَحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْوُمِنِينَ ١٠٠ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِبِ لِأَبِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهِكَ إِبَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ إِلَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرُاهِ مِهُ لَأُوَّاهُ حَلَّمٌ ۞ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَلْهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَمُ مُ مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ لَلَّهَ بكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ آللَهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ يُعَى - وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِيكَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ كَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُ مُمْ مَا تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلثَّكَ ثَيْهِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى ٓ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلِحَاً مِنَ ٱللَّه إِلَّا إِلَيْهِ ثُرَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُونُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن سَيَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ - ذَالِكَ بأَنَّهُمُ لَا يُصِينُهُ مُ ظَمَّا وَلَا نَصَبُّ وَلاَ مَغْصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَنُونَ مُوطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَكُم بِهِ عَكَلٌ صَلَاحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرً الْمُحُسِنِينَ ﴿ فَكَ اللَّهُ عَلَوْ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِبَ لَحُهُمْ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُولُ يَعْمَلُونَ اللَّهِ \* وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِينَفِرُواْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِرُواْ كَا قَاةً فَلُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّفَقَهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُ مُ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ١٠٠٠

يَنَأَيُّهَا

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُولُ فِحِكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْكَتَّقِينَ ٣ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَيَنْهُم مَّن كَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَـُـذه يَ إِيكُنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيكُنَّا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجُسًا إِلَى رَجِسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ اللَّهِ أُولَارُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلِاهُمْ يَدُّكُونِ عَلَى وَإِذَا مَا أَيْزِلَتُ سُورَةٌ نَّظَرَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَالْ يَرَكُمُ مِّنْ أَحَادِ ثُمَّ ٱنْصَرَفُواْ صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ لَقَدْ جَآءَكُم رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيبٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُهُ حَرِيشٌ عَلَيْسَكُم عَزِيبٌ الْمُؤْمِنِينَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُ لُ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠

## (۱۰) سُمُون دَوْرِهُ وَهُمْرُمُ مَكِيْنَ رَافِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِلْمُلْمُلِي المُلْمُلِي المُل

## بِسُ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِي مِ

الَـرْ تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَ ۚ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُ مُ قَالَ ٱلْكَالِمُ عِنْدَ رَبِّهُمْ قَالَ ٱلْكَانِهُ فَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيرِ اللَّهِ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرُشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعُدِ إِذْ نِهِ ۚ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعُبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكُّ وُنَ ٢ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بَيْكُ وَأُ ٱلْخَلُقَ ثُكَّمَّ يُعِيدُهُ لِيَجُدِيكُ ٱلَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَمَهُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بَاكَ انْوَا يَكُفُرُونَ كَ

هُوَ إِلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيّاءً وَٱلْقَكَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ. مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابِ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقُومِ يَعْلَمُونِ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِكَافِ ٱلَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَمَا حَكَاقَ آللَهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتِ لْقَوْمِ يَتَّ قُونِ اللَّا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ فَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ وَٱطْمَأْنَوْا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أَوْلَابِكَ مَأْ وَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْهِي مِن تَعْنهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَ كَعُولِهُمْ فِيهَا سُبِحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَعِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُدَعُولِهُمْ أَن ٱلْحُكُمُدُ لِللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلتَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعُجَالَمُ مِ ٱلْمَكَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمُ أَجَلُهُ مُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِعَنَّاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمَهُونَ

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ ۖ أَوْقَاعِدًا أَوْقَآمِمًا فَكَتَا كَشَفْنَاعَنُهُ ضَرَّهُ مِنَّ كَأَن لَّهُ يَدْعُنَ ۚ إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ وَ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُولْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُمَّا ٱلْقُ رُونَ مِن قَبْلِكُم لَمَّا ظَلَوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بَالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيكُومُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمِ جَعَلْنَ كُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظَرَ كَيْفَ تَعْلُونَ ﴿ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آئْتِ بِقُرْءَانِ غَكِيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلَهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقُ آيِ نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قُل لَّوْشَكَاءَ ٱللَّهُ مَاتَلُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۗ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُرُ عُمُ رَامِّن قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ فَنَ أَظْلَمُ مِثَنَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلَتِهِ } إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلْجُرِمُونَ ١

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلُؤلَّاء شُفَعَ فَأَناعِنَدَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بَمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبِعَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَلِحِدَةً فَأَخْتَ لَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي إِفِهِ يَخْتَلَفُونِ ﴿ لَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ الْحَرْلُ الْحَرْلُ الْحَرْلُ الْحَرْلُ الْحَرْلُ الْحَرْلُ الْحَرْلُ اللَّهُ الْحَرْلُ اللَّهُ الْحَرْلُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْهِ ءَا يَهُ مِن رَّبِهِ فَقُلْ إِنَّكَ ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱسْطَوْرُواْ إِنِّكَ عَلَيْهِ فَأَسْطُورُواْ إِنِّك مَعَكُم مِّنَ ٱلْنَظِيرِ فَنَ وَإِذَا أَذَ قُنَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكُرٌ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكَلًّا إِنَّ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۖ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرْوَالْنَحُ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيَّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِتٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمُؤَجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوا أَنَّهُ مُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا ٱللَّهَ مُخَلِّلِهِمِنَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنِحَتُ تَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ الشَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِكِينَ السَّلِينَ الْعَلَيْنَ الْمِنْ الْمِنْ السَلِكُونَ السَّلِكِينَ السَّلِينَ السَّلِكِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِكِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَلَّيْنِ السَلِينَ السَلِينَ

فَلَتَ أَنْجَلُهُ مَ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَلَأَيُّ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيِكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُرُ فَنُبِّنَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا كُمَّاء أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعِلَمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَ كَا وَٱزَّبَّيَتُ وَظَنَّ أَهُلُهُ ۚ أَنَّهُمُ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَلُهَا أَمُرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَا رًا جَعَلْنَا هَا حَصِيدًا كَأَن لَّرْ تَغْنَ بَٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّ وُنِ كَ فَي وَآلِلَهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمْ وَبَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلاَيرُهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونِ ١٤ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَّاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَّالَمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِلِم كَأَنَّكَ أَغُيثِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اليَّلُ مُظْلِمًا أَوْلَيْكَ أَصْعَبُ النَّارِّهُمُ فِيهَا حَلِدُونَ ٥

وَيُوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَا نَكُمْ أَنتُ مُ وَشُرَكَ اللَّهُ مَا كُنتُ مُ وَنَلَّنا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَّا وُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّا نَا تَعُبُدُونِ ٢٠٠ فَكُونَ إِلَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَيَنْكُمُ إِن كُمَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَلْفِلِينَ ﴿ هَٰ اللَّهُ مَنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتُ وَرُدُوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُمُ ٱلْحُقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ الْمُ أَمَّن يَمُلِكُ ٱلسَّدُمَ وَٱلْأَبْصَارُّ وَمَن يُخُدِجُ ٱلْحَاكَمَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُجُدْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْنَ فَكَيَّوُلُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَتَقُونَ اللَّهُ فَذَالِكُو آللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَكَاذَا مَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّا تُصُرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ قُلُ هَلُ مِن شُرِكًا إِحْكُم مَّن يَبْدَؤُواْ ٱلْحَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ كَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

قُلُ هَالُ مِن شُرِكَا بِكُمْ مَن بَهُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ فَلَ اللَّهُ بَهُدِى لِلْحَقّ أَفْنَ يَهُدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَخَوُّ لِن يُتَّبِّعُ أَمَّن لَا يَهِ ذِي إِلَّا أَن سُهُدَى فَالَكُمْ كُنْ تَعْكُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْكُمْ كُنْ الْكُمْ كُنْ الْكُ وَمَا يَتَ بِمُ أَكُ تُرَهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مَنَ ٱلْحَقَّ شَيئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَكِلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَمَاكَانَ هَلَدَا ٱلْقُدُرُءَانُ أَن يُفْتَرَي مِن دُونِ ٱللَّه وَلَكِين تَصْدِيقِ لَلَّهُ عَالَكُن تَصْدِيقِ لَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِ تَبْ لَارْيْبَ فِيهِ مِن رَّبَ ٱلْعُلَامِينَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ آفَ تَرَلَهُ قُلُ فَ أَتُوا بِسُورَة مِّثُلِهِ عَوَا دُعُواْ مَنِ ٱستَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللهِ إِن كُنتُمَ صَلِدِقِينَ ﴿ كَا لَا تَهُ بُواْ عِمَا لَمْ يُحِيظُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأْوِبِلُهُ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلُهُمْ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِعِيهِ وَمِنْهُ مِمْنَ لَّا يُؤْمِنُ بِهِ } وَرَيُّكَ أَعْلَمُ بِالْفُسِدِينَ فَكَ

وَلِمَانَكَذَنُوكَ

وَإِن كَذَّ بُوكَ فَعُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُو أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرَى مُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَي وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَفَأَنتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَظُرُ إِلَيْكَ اللَّهُ أَفَأَنتَ تَهُدِى ٱلْمُمَى وَلَوْكَ انُواْ لَا يُنْصِرُونَ ١٠٠٠ إِنَّا اللَّهُ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيًّا وَلَكِئَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُ مُ يَظِلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِيَتَعَارَفُونَ بَلْيَكُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا اللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِحَكِلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُكُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونِ ﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ قُللَّا أَمُلكُ مُلكًا لَا أَمُلكُ لِنَفْسِي ضَلَّا وَلَا نَفْ عًا إِلَّا مَا شَاءَ آللَهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجِكُ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجِكُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ كَا

الحذء اكحادي عشه قُلُ أَرَءَ بُتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْجُهُمُونِ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ٢ ءَ الْكَانَ وَقَدْ كُنتُ مِدِ تَسْتَعِلُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّه ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ تُجْزَوُنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ فَيَ \* وَيَسْ تَنْبُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ كُوٌّ وَمَآأَنتُم بِمُعِينِ بِينَ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَآفُنَدَتْ بِعِيد وَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَكَا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بَالْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونِ فَا لَا إِنَّا لِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَّا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهَ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْتُ أَكْتُ مُمْرِلًا يَعْلَوُنَ ٢ هُوَ يُحِيء وَيُمِيتُ وَإِلَيْ وَرَجَعُون ٤ يَأْمُ النَّاسُ قَدْ جَآءَ ثُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُكُ يَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلُ بِفَضْلِ اللَّهِ

وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَ اللَّكَ فَلْيَفْ رَحُواً هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونِ

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكِم مِّن رِّرُقٍ فَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكُ قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُرُ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفُ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضُ لَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ لَا يَشْكُرُونَ عَلَى وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْدَ مَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْمَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلِياءَ ٱللَّهِ لَاخُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْ نَوْنَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ لَمُ مُ ٱلْبُشُرَىٰ فِي ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْكِ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَاتَدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُكُمْ إِنَّ ٱلْمِكْزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَالسَّمِيعُ ٱلْمُسَلِيمُ ١

أَلاَّ إِنَّ لِلَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لِللَّهِ عُلَا لَكُ وَمَا لِللَّهِ عُ ٱلَّذِينَ مَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١٠٠٠ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِللَّهُ كُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِراً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٤ قَالُواْ ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَداً سُبْحَنَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمُ مِّن سُلُطَانِ بِهَاذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَوُنَ عَلَى إِلَّا مَعْلَوُنَ عَلَى إِلَّا مِعْلَوْنَ عَلَى إِلَّا مِعْلَوْنَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَوُنَ عَلَى إِلَّا مِعْلَوْنَ عَلَى إِلَّا مِعْلَوْنَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَوُنَ عَلَى إِلَّا عَلَيْ إِلَّا عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ مَالْا تَعْلَوُنِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ اللّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْتِ مُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُرَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بَمَا كَانُواْ يَكُفُرُونِ فَ \* وَأَتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يك عَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَىٰ كُمْ مَقَامِي وَتَذْكِرِي بِكَ أَيْتِ آللَّهِ فَعَلَى آللَّه تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرُكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُرَّ لَا يَكُنْ أَمْنُ كُرُ عَلَيْ كُرِغُ مَّ مَّ أَقْضُواْ إِلَّ وَلَا نُنظِ وُنِ ١ المجزء اکحادی عشر

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى إِلَّهُ وَأُمِرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۗ فَكَذَّ بُوهُ فَجَيَّتُهُ وَمَن مَّمَكُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَّيْفَ وَأَغْرَقْنَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِكَايَلَتِنا ۖ فَٱنظُرْكُفْ كَانَ عَلَقِهَ ٱلْنُذَرِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهُمْ خَاءُوهُم بِٱلْبَيِّئَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَاذُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِعِيمِن قَبُلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُعِـ بِعَايِلَتِنَا فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُواْ قُومًا تُجُهِمِينَ ٥ فَلَمَّا جَاءُهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَا قَالُواْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَى أَتَ تُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرُهَذَا وَلَانِفُلِحُ ٱلسَّلِحُ وَنِ ٤ قَالُولَ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَكَمًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِرْمَآءُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا غَنْ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠

وَقَالَ

سورة يونس المجزء المحادي عشر المجزء المحادث ا

وَقَالَ فِرْعَوْنُ آنْتُونِي بِكُلِّ سَلْحِ عَلِيهِ ۞ فَلَتَا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَحُهُم مُوسَى أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُلْقُونَ ٤٠ فَلَتَ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّمْ إِنَّ آللَّهُ سَيُبُطِلُهُ ﴿ إِنَّ آللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْجُرُمُونِ ١٠٠٠ فَكَا اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْجُرُمُونِ ١٤٠٠ فَمَا ءَا مَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِ رُعُونَ وَمَلَايِهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّا فِرْعَوْنِ لَمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا عَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴿ فَعَالُواْ عَلَى آللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لْلْقَوْمِ ٱلظَّالُمِينَ ﴿ وَفَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينِ ١ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقُوْمِكُم بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

وَقَالَ

ســورة يونس\_

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَ ۚ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُوا لَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰ أَمُوا لِلْبِهُ وَآشَدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ قَالَ قَدْ أُجِيتَ دَّعُوثُكُما فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّعَآنٌ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُ وَرَبِ اللَّهِ وَجُوزُنَا بِبَغِي إِسْرَءِ مِلَ ٱلْمَعْنَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْفَكَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنت بهِ بَنُواْ إِسْرَاءِ مِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآلَكُنَ وَقَدْ عَصَلِيتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَٱلْيَوْمِ نُبَحِيكَ بِبَدَنِكَ بِبَدَنِكَ لتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَلَتِنَا لَغَافِلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقُكُ هُمُ مِنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَكَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ نَوْمِ ٱلْقِيكَمَة فِيَاكَانُواْ فِيهِ يَخْنَافِفُونَ الجزء الحادى عشر سورة يونس المجزء الحادى عشر المحراء المحراء

فَإِن كُنتَ فِي شَاتِي مِّتَ أَنزَلُنَ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ نَقْرَءُونَ ٱلْكَتَابَ مِن قَلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مُن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِيزَ ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَا لَكُونَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَا لَا تَكُونَا مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِ بِعَايِثِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُلِيرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَوْجَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلْبِ مَ ﴿ فَكُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ نُونُسُ كُنَّاءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ آلْخِيزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكِا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فَي ٱلْأَرْض كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ ثُكُرُهُ ٱلنَّاسَحَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ رِنِ لِلَّهِ وَيَعْمَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعِلُ عِلُونِ ﴾ قُل آنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِى ٱلْآيَتُ وَٱلنَّدُرُعَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ كَ وَالنَّدُرُعَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ

فَهَلَ

فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلهِمْ قُلْ فَأَنظِرُوا إِنَّ مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنْتَظِيرِ فَي ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَكَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُبِحِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْيَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنكُمُ فِي شَكِّي مِّن ديني فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيقًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَلَا نَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بَخَيْرِ فَلا زَآدٌ لِفَضْلهِ - يُصِيبُ بهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُ الْهَنَ آهْتَدَىٰ فَإِنَّكَا بَهْتَدِى لِنَفْسِدِ عَلَى وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّكَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَآأَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ۞ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرُ حَتَّىٰ يَحَثُ كُمُ آلِلَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ۞



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

الْسُرْ كِتَابُ أَخْكِمَتْ ءَايَاتُهُ أَثُمَّ فُصِّلَتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ خَبِيرِ ۞ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا آللَهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ شُمَّ تُوبُواْ إِلَّهِ يُتَعِّكُمُ مَّتَ عَاحَكُمًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَكِّى وَيُؤْتِ كُلُ ذِي فَضُلِ فَضُلَهُ, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۗ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَثَّنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغَفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُ مُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ۞ \* وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَ عَهَا كُلٌّ فِي كِتَبِمُبِينِ ١



وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَعُ شُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لتَـُلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَكَّ وَلَين قُلْتَ إِنَّكُم مَّبُعُوثُونَ مِنْ بَعُد ٱلْمُوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْزَآ إِلَّا سِمْحٌ مُبْيِرِ عُنْ كَالَ وَلَينَ أَخَّرُنَا عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ أَلَا يَوْمَ لَأُتِهِمُ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِعِهِ يَسْتَهْزَءُونَ ۞ وَلَبِنُ أَذَ قُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا عَامِنْهُ إِنَّهُ لِيَعُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنُ أَذَقُتُ لَهُ نَعْماء بَعْدَ ضَرّاء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَاتُ عَنِّى إِنَّهُ لَفَرِحُ فَوْرٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلْحَاتِ أُوْلَابِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا إِنَّا بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلًا أَسْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّكَ أَنْتَ نَذَرٌّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِلُّ ۞ أَمْ يَقُولُونَ آفَتُرَكُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِمِّثْلِهِ مِمْفَتَرَيْتٍ وَآدُعُواْ مَنَ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ آللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلَّدِ قِينَ اللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلَّدِ قِينَ

أُوْلَٰبِكَ

أُوْلَ لِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُجْعِنِ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَ انَ لَمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِكَ الْمَ يُضَلِّعُفُ لَمْ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونِ فَكَ أُوْلَا بِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُ مُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَا فَأَ يَفْتَرُونِ ١٠٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَ ثُوا إِلَى رَبِّهِمْ أَوْلَلْبِكَ أَصْعَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونِ ١٠٠ \* مَثَلُ ٱلْفَريقَانِ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسِّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَكَّا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَإِنَّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبُيرٌ ۗ ١ أَن لَا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَا اللَّهِ اللَّهِ يَنَكُفُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَلُكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثُلَا ا وَمَا نَرَكُ كَ آتَبُعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِ لُنَا بَادِي َ ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِ لُنَا بَادِي وَمَا نَرَىٰ لَكُوْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلْ نَظْتُكُو كَاذِبِينَ ١٠٠٠

قَالَ يَا غَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَا تَلْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُلِهُونَ ١٠ وَيَاعَوْمِ لِآ أَسْكُلُمُ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى آللَّهِ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّهُم مُّلَـٰ قُولُ رَبِّهِمْ وَلَكِينِّ أَرَكُمُ قُومًا يَحْهَلُونَ كُلُّ وَيَاقَوْمِ مَن يَضُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَلَا نَذَكُ نُذَكُمُ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنَّى مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَغْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُ مُ آللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ مِكَ فِي أَنفُسِهُم إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلَمِينَ عَلَيْ قَالُواْ يَكُنُوحُ قَدْ جَلَدَ لْتَنَا فَأَحُثُرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ١٤٠ قَالَ إِنَّا يَأْتِيكُمُ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعِينِ إِنَّ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصُحِىٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنضَعَ لَكُمُّ الْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُونِكُمُ هُوَرَبُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

أَمْ بَقُولُونَ آفْتَرَكُ قُلْ إِن آفْتَرَتُهُ فَعَكَلَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي اللَّهِ مَا يَعَ اللَّهُ المُرَامِي وَأَنَا بَرَى اللَّهُ المُرَامِي وَأَنَا بَرَى اللَّهُ اللَّ مِّتًا تُجُرِّمُونِ اللَّهِ وَأُوحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بَمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۖ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخَطِّبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغَى قُونِ ﴿ كُلُّ وَيَصِنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّكَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا يُمِن قَوْمِهِ عَلَيْهِ مَلَا يُمِن قَوْمِهِ ع سَخِهُ وَامِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُرُكُمَ تَسْخُرُونَ ١٠٠ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقَدِّمُ اللَّهُ عَتَىٰ إِذَا جِهَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالتَّنُورُ قُلْنَا آحُمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمِنَ عَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ \* وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْبُرِيهَا وَمُرْسَيْهَا إِنَّ رَبِّ لَغَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَهِيَ تَجْدِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجَبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكْبُنَى َّ أَرْكُ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ مَعْزِلِ يَكْبُنَى أَنْكُ

قَالَ سَعَاوِيٓ إِلَىٰ جَبِلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرَ اللّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمُوجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ وَقِيلَ يَكَأَرُضُ ٱبْلَعِي مِكَاءَكِ وَيُسْمَاءُ أَقْبِلِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَالدَّى الْوَحْ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لِيسَمِنُ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَلَّ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِيرَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِرُ وَإِلَّا تَغْفِفُ لِي وَتُرْحَمُنِيٓ أَكُنُ مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ آهُ بِطْ بِسَلَم مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى آمُم مِنَّا مَكُ مُعَكَ اللَّهُ مُمَا مُعَكَ عَلَيْك وَأُمَامٌ سَنُمُتِعُهُمْ ثُمَّ يَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فَالَّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ أَنْكَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ۚ إِلَيْكَ مَاكَنتَ تَعْلَمُهَ ۚ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبُلِ هَذَا ۖ فَأَصُبر ۚ إِنَّ ٱلْعَلْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۗ ٤ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَاغَوْمِ لَآ أَسْالُكُ مُعَلَيْهِ أَجُرًّا إِنْ أَجُرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَبْ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ وَكَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ شُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَمَرْدُكُمُ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُم وَلَا نَتَوَلُّواْ مُجْرِمِينَ ٢٠٠٠ قَالُواْ يَالْهُودُ مَاجِئْتَ الْبَيْنَةِ وَمَا غَنُ بِسَادِكِي ٓ ءَالِمَيْنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا غَوْلُ إِلَّا آعْرَىٰكَ بِمُؤْمِنِينَ ٣٠ إِن تَقُولُ إِلَّا آعْرَىٰكَ بَعْضُ ءَ الْحَيْنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشُهِدُ آللَّهَ وَآشُهُ دُواْ أَنِّي بَرِي عُ مِّمَّا تُشْرِكُونِ ﴿ فِي مِن دُونِهِ عَلَيْ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَانْنظِ وُنِ ٥ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى آللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُم مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُرُ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُونَهُ مُ شَيًّا إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ حَفِيظٌ ۞

وَلَمَّا جَاءَ أَمْ إِنَّا خَيِّنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَخَيْنَ الْهُر مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَنْلُكَ عَادَّ جَعَدُواْ بِعَا يُتِ رَبِّمْ وَعَصُواْ رُسُلَهُ وَلَّتَّبِعُواْ أَمْرَكِيْ جَبَّارِعَنِيدٍ ۞ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعَنَّةُ وَيُومُ آلْفِيهُ مَ الْمُعَادِ اللَّهِ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِمَادِ قَوْمِ هُودٍ ۞ \* وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَلْقُومِ آغَبُدُواْ آللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَهِ غَيْرُهُ وهُوَأَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ بُجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْكُنتَ فِنَا مَرْجُولً قَبْلَ هَلْذا ۖ أَنْهَا لَا نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ وَابَّا وَنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِتَ الْمُعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ قَالَ يَسْقُومِ أَرَّءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةً مِّن رَبِّ وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَنَ يَضُرُف مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ مُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ﴿ وَيَاقَوْمِ هَا ذِهِ عَنَاقَةُ آللَّهِ لَكُمْ عَاكِمَ أَفَا رُوهَا تَأْكُلُ فَي أَرْض ٱللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ ثَمَتَعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةً أَيّا مِ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوب ١٠٥ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا بَعَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَمَنْ خِزْي يَوْمِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمُسَزِيرُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبِعُواْ فِي دِيكِرِهِمُ جَاثِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا الصَّيْحَةُ فَأَصْبِعُواْ فِي دِيكِرِهِمُ جَاثِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّالِمُ اللللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَأَن لَّرْ يَغْنُواْ فِيهَا ۚ أَلا إِنَّ نَمُودَا كَنَـرُواْ رَبُّهُم لَا بُعُدًا لِّمْوُدَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَ ٓ إِبْرَاهِ مِهُ بِٱلْدِشُرَىٰ قَالُواْ سَلَامًا ۗ قَالَ سَلَمٌ فَالَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْل حَنِيذٍ ١٠ فَلَمَّا رَءَآ أَيدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَصِكَرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَعَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَآمْرَأَتُهُ, قَا مَنَّ مُقَدُّ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعُـ قُوبَ ۞ قَالَتُ يَـٰ وَيُلَكَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَـٰذَا بَعْلِي شَـَيْحًا إِنَّ هَـٰذَا لَشَى يُحْجِيبٌ ﴿ قَالُوا أَتَعِبَ إِنَ مِنْ أَمْ اللَّهُ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ لَنُهُ عَلَيْكُرُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ بَمِيدٌ بَجِيدٌ ۞

فَلَتَ اذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِدِ مَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشُرَىٰ يُجَلِّدِ لَنَا فَ قَوْمِ لُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ۞ يَإِبْرَهِيمُ أَعُرِضُ عَنْ هَا ذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْ رُبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَالِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ وَلَا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُكَ انْوُا يَعْتَ مَلُونَ ٱلسَّيَّعَاتِ قَالَ يَلْقُومِ هَا فُولًا عِبَالِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ فَأَتَّفُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُذُونِ فِي ضَيْفَ ۚ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَتَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَا وِيَ إِلَى زُكُنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَسْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِت مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا آمْرَ أَتَلْتُ إِنَّهُ مُصِيبً مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِعَصَرِيبٍ ۞

فَلَتَا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَا فِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ فَمَا هِمَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بَعِيدِ ۞ \* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا نَتَصُواْ ٱلْكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَاكُمُ بِغَيْرٍ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ شَحِيطٍ ۞ وَيَاقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْكَ عَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا تَبْغَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ كَالَّهِ خَكِيرٌ لَّكُمْ اللَّهِ خَكِيرٌ لَّكُمْ ا إِن كُنتُ مِ مُؤْمِنِ مِنْ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ۞ قَالُوا يَشْعَيْبُ أَصَلُونُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمُولْكَ مَانَشَلَوُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَـٰكِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَسْقُومِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّبِّ وَرَزَقَنى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُأَنَ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ أَ وَمَا تَوْفِيقَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ وَسَقُومِ لَا يَجُمَّنَكُمُ شِعْتَاقِ أَن يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنصُم بَعِيدٍ ١ وَٱسْتَغْفِهُواْ رَبَّكُمْ ثُرَّ تُوكِواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَلْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَا بِعَرْبِيرِ ۞ قَالَ يَسَاقَوُمِ أَرَهُ طِي أَعَنَّ عَلَيْكُمْ مِّنَ آللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهُرتياً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْلَى مُلُونَ مُحِبِطًّا ۞ وَيَسْلَقُومِ آعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَلَمِلٌ سُوفَ تَعْلَوْنَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كُذِبٌّ وَأَرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقيبٌ ۞ وَلَتَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّبْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكُرِهُمْ جَاثَمِينَ ﴿ كَأَن لَّرْ يَغُنُواْ فِيهَا أَلَا بُعُدًا لِّلَدْ يَنَ كَا بَعِدَتُ تَمُودُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَانِ ثُمِينِ ۞

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِ فَآتَ بَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَلَ أَمْرُ فَرْعَوْنَ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَوْلَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ كَا يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمُؤْرُودُ ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَنَةً وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ بِئُسَ ٱلرَّفْ دُ ٱلْمُرْفُودُ ﴿ فَا ذَالِكَ مِنْ أَنْبِكَاءِ ٱلْمُسْرَعِلَ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَلَ إِنَّ وَحَصِدٌ ۞ وَمَاظَلَمُنَاهُمُ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم فَكَ أَغْنَتُ عَنْهُمْ وَالْمَهُمُ لَكُمُ أَغْنَتُ عَنْهُمْ وَالْحَهُمُ ٱلَّتِي يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّنَّا جَاءَ أَمْ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَتَتْبِيبٍ ۞ وَكَذَاكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ وَأَلِيمٌ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآيَةً لِّنَ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ فَالْكَيَوْمٌ عَجْهُ مُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۖ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودِ ١٠٠ يَوْمَرَيَأْتِ لَا تَكَالَّرُفَاسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } فَيْنَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَيِي ٱلنَّارِ لَكُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِ قُلْ ۗ ۞

خَلدينَ فِهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّسَا يُرِيدُ ۞ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْفَى ٱلْجَنَّةِ خَلِدنَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَمْرَ بَحُذُوذِ ۞ فَلَا نَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَا فُلا نَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا فُلا نَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ ءَاكِ أَوْهُم مِن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُؤَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۞ وَلَقَدْءَ الَّذِينَا مُوسَى ٱلْكَتَابُ فَالْخُتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِنِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ مَ كُلَّا لَّا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْسَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَ آسَتَقِمُ كُمَّ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْأً إِنَّهُ بِكَ تَعَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَا رَّحَكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَوُا فَتَسَكُرُ ٱلتَّارُوَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ ﴿ وَأُقِيمِ ٱلصَّلَاةَ طَهَرَفَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَ مِنْ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَ مِنْ ٱلنَّهُ إِنَّ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ السَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمٌّ وَآتَ بَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَرِّفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهُا مُصْلِحُونَ ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلتَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ اللَّهِ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلنُّسُلِ مَانُتَيْتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعُ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ۞ وَأَنظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ وَللَّهِ غَيْبُ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَّهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَآعَبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَلْفِلِعَمَّا تَعُلُونِ ١٠٠٠ فَأَوْنِ ١٠٠٠



بِسُ اللهِ الرَّمْنِ الرَّمِ الْمَلْمِ الْمَائِقِي الْمُعْلِي الْمَائِقِي الْمُعْلِي الْمِلْمِي أَلْمِي الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِي الْمِلْمُ الْمِلْمِي الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِيْعِ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعْمِ الْمَلْمُ الْمُعْمِ الْمَل

الَّرْ تلكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَا أَنْلُكُ الْكِينِ ١ إِنَّا أَنْلُكُ قُوْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الْكَانَّةُ مَعْقِلُونَ الْمُعْنَ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِيَ أَوْحَبُنَا إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلْمُصْرَءَانَ وَإِن كُنتَ من قَبْله عَلَنَ ٱلْعَصْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبِتِ إِنَّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُونِكِبًا وَالشَّمُسُ وَٱلْقَكَرَ رَأَيْتُهُمُ لِي سَلْجِدِ مِنَ عَلَيْ إِنْ قَالَ يَكُنِّي لَا تَقْصُصُ رُوْ يَاكُ عَلَيْ إِخْوَلْكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِ نَسَانِ عَكَدُوٌّ مُبِيرٌ ﴿ فَكَ وَلَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعِكِمْكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُ فِمُتَ مُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْتُوبَ كُمَآ أَتَتَهَا عَلَىٓ أَبُونِكُ مِن قَبْلُ إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

الجزءالثاني عشر المجزء الثاني عشر

\* لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِ ٢٤ ءَايَتُ لِلسَّآ بِلينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصَبَةٌ إِنَّ أَبَانَ الَّهِ صَلَالِ مُبِينِ ١٠ وَقُتُ لُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱلْمَرَحُوهُ أَرْضًا يَعَلَلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلَحِينَ ﴿ قَالَ قَا بِلُّ مِنْهُمُ لَانَقْتُكُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيلبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ إن كُنتُمْ فَلْعِلْينَ فَيْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَثَ عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَاجِعُونَ ۞ أَرُسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ كَيَا خُطُونِ اللَّهِ عَلَيْ لَكُنْ نُنِيَ أَن نَذْ هَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَلَمْ لَوْنَ ١ قَ الْواْ لَينَ أَكَلَهُ ٱلذَّنَّبُ وَخَنْ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ١ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبُّ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَنَّنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ

المجزء الثاني عشر سورة يوسُف

وَحَاءُو أَكِاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونِ ١٠ قَالُوا يَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذَّئُكِ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ﴿ كَا مُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ﴿ كَا مُو ا عَلَىٰ قَبِيهِ مِ عِدَمِ كَذِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُ كُمْ أَمْرًا فَصَيْرٌ جَمِيلٌ وَآلَهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونِ ﴿ كَا وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ اللَّهِ عَلَى مَاتَصِفُونِ اللَّهِ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَكُوا وَارِدَهُمُ فَأَدْ لَىٰ دَلُومٌ قَالَ يَكُشَّرَي هَذَا غُلَدُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٠ وَشَرَوْهُ بِمََن بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ آلزَّاهِدِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَلَهُ مِن مِّصْرَ لِآمْرَأُ نِهِيٓ أَكْرُمِي مَثْوَلِهُ عَسَى ۗ أَن يَنفَعَنَ آ أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدا ۚ وَكَذَ اللَّهُ مَكَّا لِهُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُكَلِّمَهُ مِن تَأْوِيل آلْأَحَادِيثِ وَآلِلَهُ غَالِبٌ عَلَنَ أَمْره ع وَلَكِنَّ أَكْنَ أَكْنَاسِ لَا يَعْلَوْنَ ١٠ وَلَكَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ ءَاتَدُ اللهُ مُحَكًّا وَعِلْما وَكَذَ لِكَ نَعْنِي ٱلْحُسِنِينَ اللَّهِ الْحُسِنِينَ الْحُسِنِينَ الْمُ

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفُسِهِ ۦ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوٰ إِبَ وَقَالَتُ هَنَّ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَاى إِنَّهُ لِلايُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١٤ وَلَقَدُهُمَّتُ بِهِ فِي وَهُمَّ بِهَ أَوْلًا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخُلُصِينَ ﴿ فَالسَّبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَ السَيّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتُ مَاجِكَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بأَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِكُ مِّنُ أَهُلِهَ إِن كَانَ قَبِيصُهُ وَلَدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَمِنَ ٱلْكَلِّذِبِينَ ۞ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧ فَلَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُو قُدًّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْلُنَّا إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيرٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذًا وَٱسۡتَغُفِرِى لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

المجزء الثاني عشر المجزء الثاني عشر



وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانًا قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنَّ أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَلِنِي آَحِيلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّنْرُمِنُهُ لَبِّكُنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَبِكَ مِنَ ٱلْحُسِنِينَ ۖ تَأْفِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَبِكَ مِنَ ٱلْحُسِنِينَ ۖ قَالَ لَا يَأْتِيكُا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ قَبْلَ أَن مَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَامِمَا عَكَمَّنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَهُم بَٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ٣٠ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَا بَآءِ يَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَنَعِتْ قُوبٌ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِ آللَّهِ مِن شَيءٍ ذَالِكَ مِن شَيءٍ ذَالِكَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ عَكَيْنَا وَعَلَ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُ وُونَ ١٠ يَصَاحِبَي ٱلسِّجُن ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ حَكِيرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ مَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ } إِلَّا أَسُمَاءً سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَا بَآؤُكُمْ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانَ إِنِ ٱلْحُكُمْ لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعُبُ دُوْلًا إِلَّا إِنَّاهُ ذَ اللَّ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِئَ أَكَ أَكَ تَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ٤

يَصَلِّحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ بَحَسْرًا وَأَمَّا ٱلْأَخْرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِن رَّأْسِهِ عَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَستَفْنِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ إِنَاجٍ مِّنْهُ مَا آذَكُمْ فِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَرَبِّهِ فَلَبثَ فِي ٱلسِّجُن بِضْعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَاكِ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنَالِكَ يَحْضُرِ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ مَيَا يُمَا ٱلْمَلَا أَفْنُونِي فِي رُوْيَى إن كُنتُمْ لِلرَّهُ يَا تَعْبُرُونَ عَنْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَخْلُمِ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَآدَّكُ رَبَعُدَ أُمَّةِ أَنَا أُنَبِّكُمُ بِتَأْوِيلِهِ عَاأَرْسِلُونِ ٢٠٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْمٌ عِجَاتٌ وَسَبْعِ سُنْعِلَتِ نُحضِرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَمَالِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَعْلَوُنَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ ۚ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۗ

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعِدِ ذَالِكَ سَبِعٌ شِدَادٌ يَأْكُ أَنَ مَا قَدَّمْتُمْ كُونَّ إِلَّا قَلَلًا تِمَّا تُحْصِنُونِ ﴿ لَا يَا تُعْدِذَ إِلَّ عَامٌ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ ا فه نُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱلْتَوْنِي بِهِ فَلَتَ اجَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ آرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنَّهُ وَ ٱلَّانِي قَطَّعُنَ أَيْدَهُ نَ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيدٌ ۞ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتُنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَلْشَ بِلَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَت ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيز ٱلْكَنْ حَمْدُ وَاللَّهُ أَنَّا رَاوَد تُهُ عَن نَّفْسِهِ عَ وَإِنَّهُ كُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلصَّادُ قَينَ ﴿ فَالَّهُ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بَالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِي كَنْ الْخُنَّ إِنِينَ ﴿ فَكُمَّا أُنِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَحِهُ رَبِّنَ إِنَّ رَبِّ غَـ فُورٌ رَّحيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ آئْتُونَى بِهِ ٓ أَسْتَغُلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ, قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِنَّ أَمِينٌ ﴿ فَا لَا يُنَّا مَكِنَّ أَمِينٌ ﴿



قَ اللَّهُ عَلَىٰ خَلَ إِن ٱلْأَرْضَ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّتًا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ كِتَوَّأُ مِنْهَا حَيثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْحُسنىن ٤٠٠ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَبُرٌ لِلَّذِينَ ءَامَ فُوا وَكَا نُواْ يَتَّ قُونَ ۞ وَجِكَآءَ إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُون فَي وَلَنَّا جَمَّنَهُم بِعَهَا زِهِمُ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنُ أَبِيكُمُ أَلَا تَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّهُ تَأْتُونِي بِهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَكَلَيْكُ لَكُمُ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرُاوِدُ عَنْ ١٠ أَيَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٠ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ فِي رَجَالِهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعُم فُونَهَ آ إِذَا آنْ تَكَلُّوۤ إِلَىٰٓ أَهُلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٤٠ فَكُمَّا رَجِعُوا إِلَىٰ أَبِهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلۡكِيۡلُ فَأَرۡسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكۡتَلُ وَإِنَّا لَهُ لِحَـٰفِظُونِ ١٠٠٠

المجزء الثالث عشر سورة يوسُف

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَ آللَهُ خَبْرُ حَلِفِظاً وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَنَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْنَى هَذِهِ عِبْضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۖ وَنَعَيْرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنِّنَى بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَأَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْ ثَقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَابَنِيَّ لَانَدُخُلُواْ مِنْ بَابِ وَلِحِدٍ وَآدُخُلُواْ مِنْ أَبُولِ مُتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِى عَنْكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَكُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكَ دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُ مُ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغَنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْتُقُوبَ قَضَلَهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَيْكُ وَلَكِنَ أَكْتُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلُونَ ١

وَلَكَ ا دَخَلُوا عَكُلُ يُوسُفَ ءَا وَيِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَ أَخُوكَ فَكَلَا تَبْتَبِسُ بِكَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَلَتَ اجَمَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ عَلَى الْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ عَلَى قَالُواْ وَأَقَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١٠ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَاكِ وَلِمَن جَاءَ بِدِيمِهُ لُ بَعِيرِ وَأَنَا بِدِي زَعِيرٌ ١٠٠ قَالُواْ تَآلِلَهِ لَقَدْ عَكِلْتُمْ مَّاجِئْنَا لِنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكِنَّا سَارِقِينَ فَيَ قَالُواْ فَمَا جَزَا وُهُ وَ إِنْ كُنتُمُ كَاذِ بِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَّا وُهُ مِن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ, حَكَذَالِكَ نَعِنِي ٱلطَّالِمِينَ ﴿ فَهُو جَزَآؤُهُ, حَكَذَا بِأَوْعِيتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِذُنَا ليُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذِ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ وَفُوْقَ كُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞

المجزء الثالث عشر سورة يوسُف

\* قَالُواْ إِن يَسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأْسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَرْيُدِهَا لَمُنْ قَالَ أَنْتُمْ شَكَّ مَّكَاتًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُوا يَكَأَيُّهَا الْعَرْبِ ذُ إِنَّ لَهُ ﴿ أَيَّا شَكِينًا كَبِيرًا فَنُدُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهُ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ﴿ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ۖ فَأَتَّ اللَّهُ وَنَ فَأَتَّ ا ٱسْتَيْعَسُوا مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَكَ بِيرُهُمُ أَلَرُ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْتِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَطْتُمُ فِي يُوسُفَ فَكُنُ أَبُرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَا أَذَنَ لِنَ أَبِي أَوْ يَعُكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ حَكُيرًا لَحَاكِمِينَ ١٤ اَرْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّ آبُنَكَ سَرَقً وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بَمَا عَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِطِينَ ﴿ وَسُعَلِ ٱلْقَدْرَيَةَ ٱلَّتِ كُتًا فِيهَا وَٱلْعِيرَ الَّتِي أَقُبُلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ١٠٠٠

قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُو أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدِيرُ جَمِيلٌ عَسَى لِللَّهُ أَن يَأْتِينَى بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْمَالِمُ ٱلْمُكِيمُ اللَّهِ الْمُ الْمُكِيمُ اللَّهُ وَتُولَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفُّ وَآبِضَّتُ عَنَاهُ مِنَ ٱلْحُدُرُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۞ قَالُواْ تَآلِلَهُ تَفْتَوُا تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْمُكُلِكُمِنَ ۗ الْمُكُلِكُمِنَ ۗ قَالَ إِنَّكَا أَشُكُواْ بَنِّي وَحُرْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالًا تَعُلُونَ ٤ يَكُنِيُّ آذُهُمُواْ فَعَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُتَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافُورُ فَلَا الْمُعَالِّ الْمُعَالِدِ فَا اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافُرُونَ فَي فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَرْبِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُنْجَلةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكُلُوتَصَدَّقُ عَلَى اللَّهِ الْمُعَلِّلُ وَتَصَدَّقُ عَلَى الْمَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُرَى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلُ عَالِمُتُم مَّا فَعَالَتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدٍ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِ لُونَ ١ और प्रोह्म प्रोह्म

قَ الْوَآ أَءِ نَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذاً أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيَصِّبْرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَ ٱللَّهِ لَقَدْ ءَاضَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّ لَخُطِئِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُومَ يَعْنُ فِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَأَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَأَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ اللَّهِ الْمُعْرِفِهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ وَهُوَأَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّا ا بِقَمِيمِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَـٰأَتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لُولًا أَن تُفَتِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَ اللَّهِ إِنَّكَ لَنِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٠٠ فَلَتَ أَن حَآءَ ٱلْمَشْرُ أَلْقَالُهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمُ إِنَّى أَعُلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعُلُونِ ١٤٠٠ قَالُواْ يَكَأَبَاكَا ٱسْتَغُهْرُلُنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَلِطُهُنَ ﴿ كَا كَالَّا سُوفِ اللَّهِ عَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمُ رَبِّتُ إِنَّهُ مُواَلْغَكُفُورُ الرَّحِيمُ ۞

فَلَتَا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُوبِهِ وَقَالَ آدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ كَا وَرَفَعَ أَبُولِيهِ عَلَى ٱلْعَرُشِ وَخَرُواْ لَهُ مُعِدًّا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءْيَلَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحُسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجِنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطُ لَنُ بَهْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِيْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَكَّأُمُ إِنَّهُ مُوَ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّنْنِي مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّء فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلِمَقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ فَ إِلَكَ ذَاكَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ فَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذَ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمُ يَنْكُرُونَ كَ وَمَا أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ وَلُوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا تَسْعَلُهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ هُوَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَاكِتِ فِ السَّاحَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِآللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠ أَفَا مِنُوا أَن تَأْنِيهُمُ غَلَشَيَةٌ مِّنْ عَكَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِنَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٤ قُلُ مَاذِهِ عَسَبِيلَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعِنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحَ إِلَهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرِينَ أَفَامَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْتِقِلُونَ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجَّى مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْجُهُمِينَ شَلَ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَي وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي كِينَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

بِسُ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيدِ

التَمْ وَاللَّهُ عَايَتُ ٱلْحِيكَةُ وَٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤُمِنُونَ كَ آللَهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا مُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْعَتَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِمُّ مَنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ يُفَضِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّمُ بِلِقِكَاءِ رَبِّكُمُ ثُوقِتُونِ كَ فَوَقِنُونِ كَ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهُ لَرَا وَمِن كُلِّلِ ٱلشَّكَرُتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيُن ٱثْنَيْتُ يُغُشى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِّ إِنَّ في ذَالِكَ لَآيَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُ وُنَ ٢ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِكَآءٍ وَلِحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ بَعْ قِلُونَ ﴿

\* وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قُولُهُ مُ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِ نَّا لَفِي حَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمُ وَأُوْلَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ا وَأُوْلَلْإِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥٠ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بَالسَّيْئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمُثُلَثُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ لَوْلًا أَنِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّكَ أَنتَ مُنذِرًّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَجْلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاذُ وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِيقُدَادٍ ﴿ عَلَمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَّعَالِ ﴿ صَوَآءٌ مِّنكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ \_ وَمَنْ هُوَمُسْتَغُفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ تُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَيْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغُكِيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّىٰ يُغُكِيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٌّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِعَوْمِ سُوءًا فَكَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَالسِّ اللهَ

هُوَ ٱلَّذِي يُرِيمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّعَابَ ٱلثِّقَالَ ۞ وَيُسَبِيعُ ٱلرَّعُدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَا بِكَهُ مِنْ خِيفَتِهِ عَ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَ مَن يَشَآءُ وَهُمُ يُحِلِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِكَالِ ﴿ لَهُ رُدَعُونُ ٱلْحَقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَمُم بِشَيءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْكَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَبِبَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ١ وَلِلَّهُ يَسْبُحُهُ مَن فِي ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَا لُهُم بِٱلْفُ دُوِّ وَٱلْاَصَالِ ۞ ﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَ ٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخْدَثُم مِّن دُونِهِ ٢ أَوْلَيَ آءَ لَا يَمُلِكُونَ لِأَنفُسِهُمْ نَفْعًا وَلَاضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّلُسَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَالُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَنَاقِهِ وَفَتَشَابُهُ ٱلْحَاقُ عَلَيْهِمْ قُل آللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞

أَزَلَ مِنَ

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثُلُهُ كَذَ إِلَّ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْسَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآًّ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى ۖ وَٱلَّذِينَ لَرْيَسَتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِأَفْلَدُواْ بِدِّي أَوْلَكِيكَ لَهُمْ سُوَّةُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْ وَنِهُمْ جَعَدُّمْ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ \* أَفَن يَعْلَمُ أَمَّكَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّكَ مَنْ هُوَأَعْمَنْ إِنَّا يَتَذَكَّرُ وُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيكَ قَ اللَّهِ وَلَا يَنقضُونَ ٱلْمِيكَ قَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَكَ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَأَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوءَ آلْحُسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجُه رَبُّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْ مِمَّا رَزَقُنكُمْ سِرًّا وَعَلَانيَةً وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيْعَةَ أَوْلَلْبِكَ لَمُهُمُ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞

يرور. جنت عدنٍ SALE SALE SALE

جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَ إِيهُمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرِّيَّاتِهِمْ وَلَلْكَآبِكَ أَي سَلَمٌ عَلَيْهُم مِن كُلِّ بَابِ اللهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَثُمُ فَيْهُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ ع وَيَقَطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَ إِلَّ لَمُهُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوِّهِ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَدِّسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْتِ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْتِ فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذَكْرُ ٱللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبِي لَكُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ١٠ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِهَا أُمُّ لِتَتَعُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ ۚ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰ لِنَ قُلُ هُوَرَبّ لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَالِب ۞

وَلَوْأَنَّ

الجزءالثالثعشر

سودة الرغيد

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَا نَا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّقِ بَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجِمِيَّا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بَمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُـدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيحَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ أَفَهَنُ هُوَقَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكّاءً قُلْ سَمُوهُمُ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمُ مَ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضُلِل ٱللهُ فَسَالَهُ مِنْ مَسَادٍ ۞ لَحُهُمَ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ \* مَّكُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونِ لِللَّهِ عِن يَعْتِهَا ٱلْأَنْمِالِّ أَكُلُا دَآبِرٌ وَظِلْهَا ت لَكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ آتَ عَوَّا قَوْعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلتَّارُ ۞



وَالَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنِزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنِكِرُ بَعْضَهُ قُلُ إِنَّمَا أُمِنْ أَنْ أَعْبُ لَا لَلَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ } إلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَعَابِ ۞ وَكَذَٰ إِلَى أَنزَلْتُ مُحُكُمًا عَرَبَيًّا وَلَهِن ٱلبَّعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَحُهُ أَزُولِجًا وَذُرَّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ لِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞ يَحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ ﴿ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتَوَقَّتِنَّكَ فَإِنَّتَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحُسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعُكُمُ لِامْعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَدْمَكُ ۗ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمُكُرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَتَارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُهَالًا قُلْ كَنَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمِ ٱلْكِتَبِ ١



## بِسُ ﴿ لِلَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ ﴿

الرَّ كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِخُزْرَجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلْمُسَاتِ إِلَى ٱلنُّوْدِ بِإِذُنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَإِن وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لَلُكُ فِي يَنَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ } ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَنْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَيْكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِدِ لِيُبَيِّنَ كَمُرُ فَيْضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَهُدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٤٤ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِلِيِّنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّكِمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعِمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوعَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ فِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاَّ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١

الجزءالثالث عشر

سورة إبراهب

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَارُتُمْ لَأَزِيدَ نُكُمٍّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَـــذَابِي لَشَــدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَحَـــُ فُرُوٓا أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَيُّ حَمِيدٌ ۞ أَلَرْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا اللَّهُ لَعَنَي مُحِيدٌ ۞ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمُ لَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بَالْبَيْنَاتِ فَرَدُواْ أَيْدِيَهُمُ فِي أَفُوا هِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بَمَّا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَقِي شَكَانِ مِّمَا نَدُعُونَكَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ \* قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَكَمَّى ۚ قَالُواْ إِنْ أَسْتُمْ إِلَا بَشَكْرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُءَا بَآؤُنَا فَأَثُونَا بسُلَطَانِ مُبِيرِ ﴿ قَالَتَ لَمُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْكُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَ أَن تَأْتِيكُمُ بِسُلَطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

وَمَالَنَآ

وَمَالَكَ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهَ وَقَدْ هَدَنَا سُبُلَنَّا وَلَصْبَرَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرَجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِ نَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ نَ ٱلظَّالُمِينَ ١٠ وَلَنُسُكِتَ مَكُو ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِنَ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد ﴿ وَآسَتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِعَنيدِ ﴿ مَن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّهُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ تَجَعَ عُهُ وَلَا يَكَ ادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمُؤْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بَمَيْتِ ۗ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلَيْظٌ ۞ مَّتَكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ برَبِّمُ أَعْمَالُهُ مُ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّكَمُوٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَكُّ يُذْهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِحَـُلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّه بِعَرْبِ نِ

وَرَزُواْ لِلَّهَ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَلَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَنْ اللَّهُ لَمَدَيْنَاكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَ أَجَرَعُنَا أَمْرِصَكُبُرْنَا مَالَنَا مِن تَحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفُنُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَكَيْكُمُ مِّن سُلُطَ إِن إِلَآ أَن دَعَوْثُكُمُ ۖ فَٱسْتَجَبُ ثُمُ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُ وَأَنْفُسَكُمُ مَّكَا أَنَا بُصُرِخِكُمُ وَمَكَا أَنتُم بُصُرِخِيًّ إِنَّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُ مُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَمُهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ١٠ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ تَحَيَّفُهُمْ فِهَا سَلَمٌ ۞ أَلُرْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ آللَّهُ مَثَلًا كَالِمَةُ طَيِّبَةً كَثَجَرَةٍ طَلِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبُّ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٠٠٠

وَمَثَلُ كَامِنَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَة خَبِيثَةِ ٱجْتُنَّتُ مِن فَوْق ٱلْأَرْض مَالَحًا مِن قَرَارِ ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوُلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْكِ وَفِي ٱلْآخَرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلْمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ \* أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَمَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَاداً لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُرُ إِلَى ٱلتَّارِكَ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَيُنفِقُواْ مَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّابِيعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ١٤ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلتَّرَتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِجَدِي فِي ٱلْحَرِ بِأَمْرِهِ } وَسِخَى آكُرُو ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسِخَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْعَمَى َ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ١٠٠ وَءَائِلُكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَالُومٌ كَفَّالٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمِهُ رَبِّ آجُعَلُ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَآجُنُكِنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعُبُ دَ ٱلْأَصْبَامَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلتَّاسِ فَكَن تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَـُفُورٌرَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَ إِنْ أَسُكَنتُ مِن ذُرِيَّةِ بواد غير ذي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحُرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ فَأَجْعَلُ أَفْئِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُم مِنَ ٱلثَّكَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٢٠٠٠ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا نُعُلِثُ الْمُ وَمَا يَخُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَكَدُ لِلَّهُ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْصِحِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ كَا حَبَّ الْجُعَلِّنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّى رَبَّتَ وَتَقَبَّلُ دُعَاء ﴿ رَبَّنَا آغَهِ فَى لَوْلِدَى وَلِوْلَدَى وَلِلْمُؤْمِنِ مِنَ يَوْمَ كَ قُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ عَسَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَثْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞

مُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرِّفُهُمْ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَآهُ ٢ وَأَنذِ رَالتَّاسَ يَوْمَ مَأْتِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَوُا رَبَّنَا أَخِرْنَ ۚ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ بِخُبُ دَعُولَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْتَمَتُمُ مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ۞ وَسَكَنتُمُ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكُووْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجَبَالُ ۞ فَلَا تَعْسَبَرِ ۖ لَلَّهُ مُخُلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ ذُو ٱنْفِتَ امِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَواتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَلِيدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ وَرَى ٱلْجُرِمِينَ يَوْمَدِذِ مُقَرَّدِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْرَى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَلْذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنَذِّرُواْبِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّكَ هُوَ إِلَهٌ وَلِحِدٌ وَلِيذَّكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ مِ

المَرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ مُبِينِ كَ ثُمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ٤٠ ذَرْهُمْ مَأْكُلُواْ وَيَمَتَّوُاْ وَيُلْهِمْ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ٤٠ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجِلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ٥٠ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّحَدُ إِنَّكَ لَجَنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِيكَ بَالْمَلَكَ عِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧٠ مَا نُنَزَّلُ ٱلْمُلَكَ عِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظِينَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْتَ ٱلذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٥٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِنَ قَبِلُكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِينَةُ مُزءُونَ ۞ كَذَالِكَ نَسُلُكُمُ فِي قُلُوبِ ٱلْجُهُ مِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ قُلُوبِ آلْجُهُ مِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ



سُكِّرَتُ أَبْصُرُنَا بَلْ نَعْنُ قُومٌ مُسْعُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَاهَا لِلنَّظِيرِينَ ١٠٠ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيم ١٠٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيرٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدْدَنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِ لُهُ أَوَمَا نُنَزَّلُهُ وَإِلَّا بِقَ دَرٍ مَّعَ لُومِ ١٠٠ وَأَرْسَلُنَا ٱلرِّياحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِحَازِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَغَنْ نُحْي ـ وَنُمْيتُ وَخَوْ ٱلْوَارِ ثُوْرِ عَلَى وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقُدمينَ منكُمُ وَلَقَدْعَ الْمُنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمِّنُ حَمَا مَّسنُونِ ۞ وَٱلْجِكَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّالِكَةِ إِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَسَالٍ مَّسْنُونِ ١٠٠ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَعَتَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمُلَاِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيِّنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞ قَالَ يَا إِلْدِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ١٤٠ قَالَ لَمُ أَكُنُ لِلْأَسْجُدُ لِلبَشْرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مِّسْنُونِ ۞ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّهَٰنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ اللَّهَٰنَةَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمُسْلُومِ ﴿ مَا قَالَ رَبِّ بَ أَغُويُتِنَى لَأُزَيِّنَنَّ لَمُ مِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِلَّا أَنْ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَذَا صِرَطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ﴿ عَالَ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ كَنَّكَ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ عَلَى لَمَا سَبْعَهُ أَبُوابٌ لِّكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزُّهُ مَّقُسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْكُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُورٍ ﴿ اللَّهِ مِنْهُمْ جُزُهُ مَقْسُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ ٱلْكُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُورٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ ٱلْكُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُورٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عِلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عِلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِ

كجزءالرابع عشر

سورة الحِجُر

آدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ءَامِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخُوانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَالِلِينَ ﴿ لَا يَسَهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بُخْ جِينَ ﴿ \* بَيِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَ أَنَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِبَادِي أَنَّ أَنَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَالَّبِّئُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنصُمْ وَجِلُونَ ٢٠٠٠ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلۡكِ بَرُّ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَالْوَا بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَا ٱلضَّالُونَ ٥٠ الْقَانِطِينَ الْفَالِطِين قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّكَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّ أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ ثُجُ مِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطِ إِنَّا لَنُجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قَوْمِ تَجْمُعِينَ ﴾ إِلَّا آمْرَأَتَهُ, قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَلْبِرِينَ ﴿ فَالْمَاجَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٤ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَى وَنَ ١٤ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بَمَا كَانُواْفِيهِ يَمْ تَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِ قُونَ ۞



فَأَسْرِ بِأَهُ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيُلِ وَآتَبِعُ أَدُبِكُرُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ منكُرُ أَحَدٌ وَآمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمِرُونَ ﴿ وَلَيْ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلْأَمْنَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُلآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۞ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ سَتَشْرُونَ ٤ قَالَ إِنَّ هَا وُلاَّءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَعُونِ ١ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَرُّونِ ۞ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ قَالَ مَلْؤُلآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَلْعِلْمِنَ ١٠ لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكَرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ غَلَنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَنفَتَمنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرِمْبِينِ ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِمْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَا نَيْنَكُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَغِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ مُعْضِينَ اللَّهِ مُعْضِينَ اللَّهِ مَا أَوْا يَغِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّعِينَ ١٠ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَّةً فَأَصْفِحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَالَةُ ٱلْمُعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَا تَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرُءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۞ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِدِيَ أَزُولِجاً مِنْهُمْ وَلَا تَحْدَزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ اللُّهُ وَمِندِ اللَّهِ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلتَّذِيرُ ٱلْمُثِينُ ۞ كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْقُتَسِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُدْءَانَ عِضِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْقُتُمَانَ عِضِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا فَوَرَبِّكَ لَنَسْ عَلَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّاكَ انُواْ يَعْلُونَ ۞ فَأَصْدَعُ بَ اللَّهُ مَن وَأَعُرِضُ عَن ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنِكَ ٱلْمُسْتَهُ زِءِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنِكَ ٱلْمُسْتَهُ زِءِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعُلُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَا خَدُرُبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّلِجِدِينَ ﴿ وَآعَبُ دُرَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَا لَكُونِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



## بِسُ اللَّهِ آلَّ مَنِ الرَّحِيدِ مِ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهَ فَلَا تَسْتَعِمُلُوهُ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ كَ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَلِيكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَا أَنْ أَنذُواْ أَنَّهُ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ٤٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِهُ مُّبِيرٌ ١٠ وَ لَأَنْعُلَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُرُ فَهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْفَ الكُرُ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمُ تَكُونُواْ بَالْخِيهِ إِلَّا بِشُقَّ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبُّكُمُ لَءُ وَفُّ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْجَيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَغْلُقُ مَالَا تَعْلُمُونَ ۞ وَعَلَى آللَّهِ قَصُدُ ٱلسَّبيل وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلُوشَاءَ لَمَدَ لَكُمُ أَجْمَعِينَ ۞

هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَجَّ فِيهِ تُسِيمُونَ ٤٠٠ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَغْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّ اَكُمْ ٱلَّكَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّهُمَ وَٱلْقَكَرُ وَٱلْغُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغْلَفًا أَلُوانُهُ وَ لَا يَتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّقُومِ يَذَّكُّ وُنَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْجَدَرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ كُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرُجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَما وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَأَلْقَ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَميدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبِلًا لَّمَالًكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَعَلَمَاتٍ وَبِٱلنَّجُمِهُمُ بَهُتَدُونَ ١٠٠٤ أَفَنَ يَخُـ أَقُنُ كُنَ لَّا يَخُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٤٠٠ وَإِن تَعُدُّواْ نَعُمَةَ ٱللَّهَ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعُلُمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعَلِّنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغَلْقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ كَنْ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ مَن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يَخْلَقُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن يُعْلَقُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ مَن يُعْلَقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن يُعْلَقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن مُن يُعْلِقُونَ مَن يُعْلِقُونَ مَن مُن دُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن يُعْلِقُونَ مَن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُعِثُونَ ۞ إِلَهُ كُرُ إِلَهٌ وَلِحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُبْرُونَ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لِلْ يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم فَالُوا أَسْطِيرًا لَأَوَّلِينَ ٤ لِيَمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونِ فَكَ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَاهُمْ مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُ وُنِ اللَّهِ مُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يُخْرِيمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِذِي ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَاكِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَاكِنَّا نَعُلُ مِن سُوِّعِ بَانَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكَ نَتُمْ تَعْلُونَ ۞ فَأَدُخُلُواْ أَبُوابَ جَمَتَ مَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئُسَ مَتُوى ٱلْنَكِينِ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَتُوى ٱلْنَكِينِ فِيهَا

كجزءالرابع عشر سورة النحا

\* وَقِيلَ لِلَّذِينَ آتَ قُواْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْكِ حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَرٌّ وَلَنِعُم دَارُ ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ يَدْخُلُونَ الْمُحُونَ الْمُحُدُونَ الْمُحُدُونَ الْمُحُدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ يَجُرِي ٱللهُ ٱلْمُتَقِينَ ١٠ الَّذِينَ تَنُوَفَّكُهُمُ ٱلْمُلَكِّيكَةُ طُيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُخْلُواْ ٱلْجُنَّةَ بَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمُلَإِكَةُ أَوْيَأْتِي أَمْ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَكُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَاكِن كَ انُوا أَنفُسُهُمْ يَظْ لِمُونِ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَاعِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مِ يَسْتَهْنِ وُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُ لَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ نَحْنُ وَلا ءَابَ أَوْنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاعُ ٱلْبُينِ ٢٠٠٠

وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَن آعُبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجَتِنبُواْ ٱلطَّلْعُوتَ عُ فَنَهُم مَّنَ هَكَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُ وَا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْكَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْكَانَ عَلَقِبَةُ الْكَانَ عَلَقِبَةُ عَلَىٰ هُدَنِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَن يُضِلُّ وَمَالَحُهُمِّن نَّاصِرِينَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَكَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ آلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ لِيُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي يَغُتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعُلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلِدْبِينَ ۞ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدُنَكُ أَن تَعُولَ لَهُ صُفَى فَيَكُونُ ٤٠ وَالَّذِينَ هَاجُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلاَجُرُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعُلُونَ فَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمَ يَتُوَكُّونَ ١٠٠ وَمَا أَرْسُلُنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُؤْجِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوٓا أَهُلَ ٱلذِّحَرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٤٠٠ بِٱلْبَيْنَاتِ وَٱلرُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكُ لِبُيِّنَ لِلتَّاسِ مَانُزِلَ إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ عَنَ

اكحز عالرابع عشر

سورة النحل

أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّهِمُ فَمَا هُم بِمُعِينِ فَيَ اللَّهِ مِنْ فَيَا هُم بِمُعِينِ فَيَ أَوْمَا خُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبُّهُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيرٌ ﴿ أَوَلَمْ مَرُواْ إِلَى مَاحَكُقَ ٱللَّهُ مِن شَيءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَلْهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونِ ۖ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَٱلْمَلَاكِ تُهُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ \* وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَهَ يُنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّنَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّلَى فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمًا أَفَنَكُرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْتَمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ الْ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْكُمُ فَمَتَ يَعُوا فَسَوْفَ تَعُلُمُونَ ﴿



وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْتُكُمْ تَاللَّه لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِهِ مُ اللَّهِ يَتُوارَىٰ مِنَ ٱلْقُوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَلَيْ أَيُسَكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي ٱلتُّرَابُ أَلَا سَآءَ مَا يَحُمُونَ ۞ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوٓ ٱلْعَربينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلُو يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسكَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَستَعُجُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَمُ مُ ٱلْحُسُنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَمَ مُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَطُونَ ١٠٠ تَأْلَعِ لَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أَمُمِ مِّن قَبُلِكَ فَزَيْنَ لَحُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعُمُّلَ لَهُمُ فَهُو وَلَهُ مُ ٱلْيُومِ وَلَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي آخَتَلَفُواْ فِيهُ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الْكَالْبُ

وَٱللَّهُ أَنَّ لَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتُهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِقُومِ يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً نُسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِرِ لَّبَنَا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّارِبِينَ ۞ وَمِن تُمَكَّرَتِ ٱلِغَّيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّقُومِ يَعْقِلُونَ ٤ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحُلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرَ وَمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُرَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّرَاتِ فَأَسُلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفٌ أَلُوا نُهُ فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ الآبَةَ لِقُوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلُكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُدَدُّ إِلَىٰٓ أَرُذَلِ ٱلْمُسُمِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَديرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَكَ ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزُقهِمُ عَلَىٰ مَامَلَكَتُ أَيُكُنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَبِنِعُ مَةِ آللَّهِ يَجْعَدُونَ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّتِ أَفَبَّ الْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ عَلَى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يُمَلِكُ لَحُمُ رِزُقًا مِّنَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَبُّ وَلا يَسْتَطبعُونِ ٣٠٠ فَلَا تَضْربُواْ للَّهُ ٱلْأَمْثَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ \* ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَّمْلُوكًا لَّا يَقُدرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَمَن رَّزَقْتُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونِ ٤٠٠ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰ لَهُ أَيْنَمَا يُوجِّمةٌ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَلَ يَسَتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بَالْعَدُلُ وَهُوعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرَأُوهُ وَأَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ اللَّهُ الْخُرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞

أَلَرُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّلِيرِمُسَخَّراتِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُسْكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالك لَآيَٰتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا ۗ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ آلاً نَعْمَ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ١٠٠ وَاللهُ بَعَكُ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجَبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ وَالْسَكُمْ كَذَ إِلَّ يَتُم يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسُلُّهُ وَسُلَّهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيرُ ﴿ يَعْمِ فُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحْتُ ثُرُهُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ۞ وَيُومَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ ٱلْعَلَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَّآءَ هُمُ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُلآءَ شُرَكَا وَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٠٠ وَأَلْقُواْ إِلَى آلله يَوْمَهِذِ آلسَلَمَ وَضَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ الَّذَينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْ نَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بَمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ٥ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِهِ مِ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَا وَلَا ۚ وَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيِانًا لِّكُلِّ شَيءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَلِشْرَى المُسُلِمينَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ بَالْمَكُدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآبِي ذِي ٱلْقُرْدَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرَ وَٱلْبَغَى يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ٤٠ وَأُوفُواْ بِمَهُدِ ٱللَّهَ إِذَا عَلَهَدَتُمُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ بَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَنُ لَمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا تَتَّخِذُونَ أَيُكُنَكُمُ دَخَلا بَيْنَكُمُ أَن تَكُونَ أُمَّتُهُ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّكَ يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهُ عَ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يُومَ ٱلْقَيَامَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْتَكِفُونَ ١

وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لِحَمَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِداً وَلَكَن يُصَلُّمَن يَشَاءُ وَبَهْدِي مَن يَشَآهُ وَلَشُوانًا عَمَّا كُنتُم تَعَلُونِ ١٠ وَلَا يَغِذُوٓا أَيُسَانَكُمُ دَحَكُ بِينَكُم فَتَرَلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَدُوقُواْ ٱلشُّوءَ بَكَ صَدَدَتُمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ مُّنَا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَغِنْ زِينَّ ٱلَّذِينَ صَكِرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ كَانُ مَنْ عَلَ صَالِحًا مِن ذَكَرَ أَوْ أَنْ يَى وَهُو مُؤْمِنٌ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَالِحًا مِن ذَكَرَ أَوْ أَنْ يَى وَهُو مُؤْمِنٌ ا فَلَنُحْيِينَهُ وَكِيَواةً طَيِّبَةً وَلَغَيْزِيَنَّهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُولْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيم إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمَ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٠ إِنَّا سُلُطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ سَمُم بِهِ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ مُشْرَكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بَا يُزَّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بَلُ أَكْتُرُهُمْ لَايَعْلُونَ كَ يَرْهُمُ لَا يَعْلُونَ كَ

AND COMES REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ الْمُسْلِمِينَ ٤٠٠ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَكِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحُدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَدَيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٌ مُّبِيرٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَتِ آللَّهِ لَا يَهُديهُ أَللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّا يَفْتَرِفُ ٱلْكَذَبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عَلَيْ مَنْ أَكُرهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنَّ الْإِيمَانَ وَلَكِن بِاللَّهِ مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ ٱسْتَعَبُّواْ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُ مِي ٱلْقُوْمَ ٱلْكَافِرِينَ عَلَى أُوْلَا إِنَ طَلَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُـ لُوبِهِمْ وَسَمْعهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَوْلَلْبِكَ هُـمُ ٱلْعَلْفِلُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ فَ مُ إِنَّا إِنَّا الْمُحْرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ فَ مُ أَلْخَيْرُونَ فَالْآخِرَةِ مُعْمُ آلْخَيْرُونَ فَاللَّهُمْ إِنَّ اللَّهِمْ الْحَيْرُونَ فَاللَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُعْمُ آلْخَيْرُونَ فَاللَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُعْمُ آلْخَيْرُونَ فَاللَّهُ فَاللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ وَلَيْكُونِ فَاللَّهُمْ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُمُ الْحَيْرُونَ فَاللَّهُمْ وَلَا أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا أَنْ عَلَيْمُ وَلَّهُ عَلَيْمُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَّهُ عَلَيْمُ وَلَّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَهُ عَلَّهُ فَا لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ وَلَا عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولِكُ وَلْحَلَّالِكُولِكُ لَلْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ فَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولِكُ وَلَا عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ وَلِلْكُولِكُ لِللَّهُ عَلَيْكُولِكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولِلْكُولِكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولِكُولِكُ لِللَّهُ عَلَّالِكُولِكُ وَلَا عَلَيْكُولِكُ لَلْمُ لِلْمُ عَلَيْكُولِكُولِكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولِكُولِكُ لِلللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِكُولِكُولِكُ واللَّهُ عَلَيْكُولِكُولِكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُولِكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلللَّهُ عَلَّا لَلْعِلْمُ لِلْمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُولِلْكُولُ لِلْمُ لِل رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَا جَرُواْ مِنْ بَعُهِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَ بَرُوا إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ۞

\* يُومَرَّنَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَلِّدِ لُ عَن نَّفْسَهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتُ وَهُمْ لَا نُظْلَهُونَ ١٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْمَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرْتُ بِأَنْهُم ٱلله فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١٠ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَ طَيَّا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱلله إِن كُنتُمُ إِيَّا أُ تَعُبُدُونَ ۞ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَآأُهِ لَا يَعَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مِ فَنَ آضُطَّ عَيْرَبَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ۞ وَلَا تَقُولُواْ لَمَا تَصفُ أَلْسِنَتُكُمْ ِ ٱلكَذَبَ هَلَا حَلَلٌ وَهَلَا اَحَكُلُ وَهَلَا حَكُوا مُ لِتَقَاتُرُواْ عَلَى ٱللَّهَ ٱلْكَذَب إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلَحُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلَحُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِينَ كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِوُنَ اللَّهِ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَا لَهِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْد ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِمًا لِأَنْعُمُهِ آجَتَبَكُهُ وَهَدَلُهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلَحِينَ ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِمِ مَنِيًّا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَجَحُكُمُ بَيْنَهُمْ تَوْمَ ٱلْقَالَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٠٤٠ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلَ رَبِّكَ بِٱلْحِصَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن صَلَّعَنسَبِيلِدِّء وَهُوَأَعَلَرُ بِإلْهُ لَدِينَ ١٠٠ وَهُواً عَلَرُ بِإلْهُ لَهُ لَدِينَ ١٠٠ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِثُل مَاعُوقِبُتُم بِهِ عَلَيْن صَبَرْتُمْ لَمُؤَخِيرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٠ وَأَصْبِي وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعُزَنُ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَعُنَى عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّتَ يَكُرُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم يُعْسِنُونَ ١٠



## بِسُ اللَّهِ آلرَّ حَنِ الرَّحِيدِ مِ

سُبُحَانَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَى بِعَبُدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمُسِعِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسِعِدِ ٱلْأَقْصَا

ٱلَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايِٰتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا لُهُ هُدًى لِبَنَيَ إِسُرَّءِيلَ أَلَّا تَيَّخُذُواْ

مِن دُونِ وَكِلًا ۞ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ۞

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي ٓ إِسْرَاءِ يِلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَيُنْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَنَّ تَيْنِ

وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَهُ مَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا

أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فِخَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعُداً مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ

وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْسِجِدَكَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَنَّةِ وَلِيُتَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَشِّيرًا ۞



عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرْحَكُمْ وَإِنْ عُدَيُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُلْفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهُدى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَنُسَتَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَحُهُمَ عَذَا بًا أَلِيمًا ۞ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بَالشَّرّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ الْحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّتِبُمْ وَلِتَعُلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيءٍ فَصَّلْتُ اللهُ تَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمُنا لُهُ طَلْبَرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَنُخُرِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِينَمَة كِتَابًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ١٠٠ آقَرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَّنِ آهْتَدَى فَإِنَّكَ يَهْتَدِى لِنَفْسِدُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزُرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَاكِنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَّا أَرَدُنَا أَن نُهُ لِكَ قُرْيَةً أَمَرُنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّ نَاهَا تَدُمِيرًا ۞

وَكَرْ أَمْلَكُما مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوحٍ وَكَنَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن زُّيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدُحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخَرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهَا وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُوْلَيِّكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٠٤ كُلًّا نُبُدُ هَلَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَهَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ۞ \* وَقَضَى رَبُّكِ أَلَّا تَعْبِدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبَّالُوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا ۗ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّ كُمَّا أُفِّ وَلَا تَنْهَا رَهُمَا وَقُل لَمُّهُمَا قَوْلًا كَرِيًا ۞ وَٱخْفِضُ لَمُهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةُ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۞ رَّبُّكُمْ أَعْلَرُ بَمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلَحِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَـفُورًا ۞

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَ حَقَّهُ وَٱلْمِسُكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرً ۞ إِنَّ ٱلْمُكذِّدِينَ كَانُوٓ أَ إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُنُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَمْهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا يَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَّحَسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَكَّآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَـٰذَكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ خَشْيَةَ إِمْلَاقً غَنْ زَرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَلَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ۞ وَلَا تَقْتُ لُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَـرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مُظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيهِ عَسُلُطَانَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتُلُ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْمَهُدَكَانَ مَسْعُولًا ۞

وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْسُتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وَلَا نَقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَبَكَ كَالُ أُوْلَبَكَ كَالْ أُوْلَبَكَ كَالَ أَوْلَلْهَ كَالُّ أَوْلَلْهَ كَالُّ أَوْلَلْهَا لَيْ عَنْهُ مَسْفُولًا ۞ وَلَا تَشْ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبِلْغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَاكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ۞ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحُصَمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُكُقَ فِي جَهِنَّمَ مَلُومًا مَّدُحُورًا ۞ أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينُ وَآتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَكِيكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ رَءَالِمَةُ كُمَّا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَتَغُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ سُحُنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيرًا ﴿ ثُنَّ تُسَبِيرُ لَهُ ٱلسَّمَوْكُ ٱلسَّبُعُ السَّبُعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ رَبَّ فَي وَإِن مِّن شَيءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَا عَنْ لَا نَفْقَهُ وَنَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَسَفُورًا ﴿ اللَّهِ مُ كَانَ حَلِيمًا عَسَفُورًا

كجيزوا كخامس عشر

سورة الإسراء

وَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جَابًا مُّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُرَأً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْفُرْءَانِ وَحُدَهُ, وَلَّوْأَ عَلَىٰٓ أَدْبِهُمُ نُفُورًا ﴿ إِنَّ يَحْنُ أَعَلَرُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۗ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ مَجُوبِي إِذْ كَ قُولُ ٱلظَّلْمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَعُورًا ﴿ آنظُ مُكِفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓا أَءِذَاكُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ \* قُلُ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقًا مَّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَنْ قِ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلُعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَـمُدِهِ = وَتَظْنُونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُ لِنَ يَنزَغُ بَلْيَنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ۞

رَّ بُكُمْ أَعُلَمُ كُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمُكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُو ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَكَلَّا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بَنِ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعُضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضٍ وَءَا تَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١٠٠ قُلِ آ دُعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَ فَلا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمُ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَلِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّكُمُ أَوُّبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُ وُوَيَحَا فُونَ عَذَابَهُ وَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهُ لِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقَيْامَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْصِحَتَٰبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَا مَنَعَنَّا أَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَٰتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَوْا بِمَا ﴿ وَمَا نُرُسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَغُولِينًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكِ أَحَاطَ بَّالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلَّهُ يَا ٱلَّتِي أَرَيْتِكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُدْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَيْنًا كَبِيرًا ۞

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَكَ ءَأَسُعِبُ دُلِمَنْ خَلَقْتَ طِناً ﴿ قَالَ أَرَءَ يُسَكَ مَاذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَيَّ لَبِنُ أَخَدْرَيْنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلْلًا ۞ قَالَ آذُ هَبُ فَنَ تَبَعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَانَرَ جَنَآ وُكُرُ جِكَزَاءً مَّوْفُورًا ۞ وَٱسْتَفُرْزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ وَعَدُهُمُ قَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَنَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ رَّ يُكُورُ ٱلَّذِي يُزُجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي ٱلْجَسْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ٢ إِنَّهُ كَانَ بِكُورَحِيمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْحَدْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَدَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضُهُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأَمِنتُمُ أَن يَغْسِفَ بَكُمْ حَبَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْرُسُلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُرُ وَكِيلًا ۞

أَمْرَأُمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيْحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجَدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ۞ \* وَلَقَدُ كَنَّ مُنَا بَنِي ءَادُمُ وَحَمَلُتُ هُمْ فِي ٱلْبُرُّ وَٱلْبَحْ، وَرَزَقُنَ هُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يُومَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَنَ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُوْلَلْبِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ -أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَإِنكَادُواْ لَيُتْنِونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۗ وَإِذَا لَّا تَعَذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلًا أَن تَبَتَنَاكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمُ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَقَتَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَاتِ شُمَّ لَا تَجَدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضَ ليُخْرُجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَآيَلُبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ مِن رُسُلِنا ۖ وَلَا تَجَدُ لِسُنِّتِنَا تَحُولِلا ۞

أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمُسِ إِلَىٰ غَسَقَ ٱلَّيْلُ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَخِيرِكَانَ مَثْهُودًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُبِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبِعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعُمُودًا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدُخَلَصِدُقِ وَأَخْرِجِنى مُخْرَجَى مُخْرَجَى مُدْرَجِي وَآجُعَكُ لَى مِن لَّدُنكَ سُلُطُكُنَّا نَصِيرًا ۞ وَقُلُحِكَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبِهِ لِنَّ ٱلْبِهِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاخَسَارًا ۞ وَإِذَآ أَنْعُـكُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَحَا بِجَانِبِهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَعُوسًا ۞ قُلْكُلُّ يَعَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنْ ٱلْمِالِلَا هَا وَلَيِنَ الْمِالِدِ اللهِ اللهِ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِلًا ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞

قُل لَّإِن آجُمَّعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا كَأْتُونَ بَمْ الله و وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفَكَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَلَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُؤُمِنَ لَكَحَتَّىٰ تَفْجُى لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعَكَا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَّخيل وَعِنَب فَتُعَجِّر ٱلْأَنْهَارَ خِلَلُهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقَطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًّا أَوْتَأْتِي بَاللَّهِ وَٱلْمَاكَ بِكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخُرُفِ أَوْ تَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤُمِنَ لِرُقِتِكَ حَتَّىٰ ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْتُرَؤُهُ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّ هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَ هُمُ ٱلْحُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لَوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَكَ بِكُهُ ۗ يَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْتَ عَلَيْهِ مِنْ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠

खोश खोश खोश खोश खोश खोश खोश

قُلْ كَفَى بِآللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَيرًا بَصِيرًا ۞ وَمَن يَهُ وِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهُتَدِّ وَمَن يُضِلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلَيْآءَ مِن دُونِهِ وَنَعْشُرُهُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهُمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُوبِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتُ زِدُنَكُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَالِكَ جَزَآوُهُم بأَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِعَايِلِتِنَا وَقَالُواْ أَءِ ذَاكَنَّا عِظَماً وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمْبُعُوثُونَ حَلْقًا جَدِيدًا ۞ \* أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَحُهُمْ أَجَلًا لَّارَبُ فِهِ فَأَيَ ٱلظَّالَمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قُلُ قُلُ أَوْ أَنتُمْ تَمُلِكُونَ خَرَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدُ ءَا تَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيْنَاتٍ فَسُكُلُّ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَامُوسَىٰ مَسْحُورًا ۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَلَوْلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرُضِ بَصَآ مِرَوَإِنَّى لَأَظُتُ كَ يَافِرْعُونُ مَثْبُورًا ۞

فأراد

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُكُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ۞ وَقُلُنَا مِنْ بَعُدِهِ عِلِبَنِي إِسُرَآءِ بِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۞ وَبَالْحَقَّ أَنزَلْنَكُهُ وَمَّا لَحُقَّ نَـزَلُ وَمَآ أَرْسَلُنَـٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانًا فَرَقَتُ اللهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى آلتَ إِسْ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْتُ لُهُ تَنزيلًا اللهَ قُلْءَ امِنُواْ بِهِ مِ أُولَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ مِ إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَ لَلْفَعُولًا ۞ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْ قَانِ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۞ ﴿ قُلُ آدْعُواْ آللَّهَ أُو آدْعُواْ ٱللَّهَ أَوْ آدْعُواْ ٱلرَّحُمَاتَ أَتَّ مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَ اء ٱلْحُسُنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهِ } وَآبُتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكِينَ لَهُ مُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَرْيَكُن لَّهُ وَلَيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكُبِّرُهُ كَالْجِيرًا ۞



## بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

ٱلْحَتَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَرْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوجًا ١ قَيَّمًا لَّينُذِرَ بَأْسًا شَديدًا مِّن لَّدُنْهُ وَبُكِيِّسَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذَينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ مَّالَمُ مِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْأَبَّ إِيهُمُّ كُبْرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ٓءَاكْرِهُمْ إِن لَّرْ بُؤُمنُواْ بَهٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَلَا ٤ وَإِنَّا جَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْعَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلْتِنَا عَجَبًا ﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهُفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهِيَّئُ لَكَامِنُ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞

الجزواكخامس عشر

سورة الكهف

فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ شُمَّ بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِدْزَبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُواْ أَمَدًا ۞ نَحُنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحُوِّ لَ إِنَّهُمْ فِتُيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۞ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن تَدْعُواْ مِن دُونِهِ } إلَا لَا اللَّهُ اللَّ لَّقَدُ قُلُنَ ۚ إِذًا شَطَطًا ۞ هَـٰٓؤُلَآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونهِ ۗ ۗ ءَالِمَةَ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنٍ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوْوَا إِلَى ٱلْكُهُفِ يَنشُرُ لَكُمُ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ع وَيُهِينًا لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّنْ فَقًا ﴿ \* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُعَن كَهُفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِين وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرُضُهُمُ ذَاتَ ٱلشِّ مَالِ وَهُمْ فِي فَحُوَّةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايْتِ ٱللَّهِ مَن يَهُد ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهُمَّد وَمَن يُضَلِلْ فَلَن يَجَدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞



وتَعَسَبُهُ مُ أَيْقًاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَين وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلِّبُهُم بَلِيطٌ ذِرَاعَتِ بِٱلْوَصِيدِ لَواْطَلَعْتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمُ رُعُبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمُ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كُرِ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبَثْتُمْ فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بُورِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدَيِنَة فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزُقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتَهِمُ وَلَن تُفْلَحُوا إِذًا أَبَدًا ۞ وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعُدَا للَّهَ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِهِمَّ إِذْ يَتَكَزَّعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرُهُمُ فَقَالُواْ آبُواْ عَلَيْهِم بُنْيِكُنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَرْبِمُ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمُ لَنتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَأْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُلُبُهُمْ قُلُرَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَكَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَلْهِمًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمُ أَحَدًا ۞ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَي ۗ إِنِّ فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَأَذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ ۗ أَن يَهُ دِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَدًا ﴿ وَلَبْنُواْ فِي كَهْفِهِمُ تَلَكَ مِا نَةٍ سِنِينَ وَآزُدَادُواْ تِسْعًا ۞ قُلِ ٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِدُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَمُرْمِّن دُونِهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ مَا لَكُرُمِّن دُونِهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ مَا لَكُرُمِّن دُونِهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ مَا لَكُرُمِّن دُونِهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَي مِن وَلِي ۗ وَلَا يُشُرِكُ فِي حُكْمِهِ ۗ أَحَدًا ۞ وَٱتُلُمَ ٱ أُوحَى إِلَيْكَ مِن عِدَمِن دُونِهِ مُلْعَدًا لَامُبَدِّلَ لِكَامِلِيهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْعَدًا ١٠٠ وَاصْبِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَ وَقِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْبَ الْ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ ۗ وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَآتَبَعَ هُوَلَهُ وَكَانَ أَمْنُ فُرُطًا ۞

كجزواكخامس عشر

سورة الكهف

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم فَنَ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُو اللَّهُ وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُو إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاآءِ كَالْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُومُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَهَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَلَّا ۞ أُوْلَيِّكَ لَمُ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْسُارُ يُعَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَيِلْبَسُونَ ثِيَا بًا نُحضُرا مِن سُندُسٍ وَإِسْ لَبْرَقِ مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ \* وَآضُرِبُ لَحُهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنَ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِخُدُلِ وَجَعَلْنَا بَلِينَاهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَا ٱلْجُنَّ تَكُنِ ءَاتَتُ أُكُلَهَا وَلَرْ تَظْلِم مِّنَّهُ شَيْعاً وَفَحْنَ نَاخِلَكُهُمَا نَهُواً ۞ وَكَانَ لَهُ مُرَّفَقَالَ لصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكُ تَرْمِنكَ مَالًا وَأَعَنَّ نَفَرًا ١٠ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ مَ أَبَدًا ١٠٠



وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَاآمَةً وَلَئِن رُّددتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيرًا مِّنْهَا مُنقَلَاً ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُونِهَا وِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلَكَ رَجُلًا ﴿ لَكَ لَكِتَا هُوَ ٱللَّهُ رَجِّب وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ۞ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَن أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ حَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ﴿ أَوْيُصِبِحَ مَا قُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبًا ﴿ اللَّهِ مَا قُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ ۗ عَلَىٰعُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرَ أُشْرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴿ كَا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنفَصِرًا ﴿ مُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقّ هُوَخَيْرٌ ثُوا بَا وَحَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُ مُ مَثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْكِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل كَيَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَكُطُ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَ

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرًا لِحَبَالَ وَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْمُونَا كُمَّا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً إِبَلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْجُهِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلُهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَإِكَ قَالَا لِلْمَلَإِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِإَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَعَيْدُونَهُ وَوَدُرِّيَّتَهُ وَأُولِكَاءً مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقٌ بِنُسَ لِلطَّلِلِينَ بَدَلًا ۞ \* مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلُقَ ٱلسَّهَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِاحَلُقَ أَنفُسِهِمُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُ وَا شُرَكَّآءِ يَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَحُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَا ٱلْجُرِمُونَ ٱلنَّارَفَظَنُّواْ أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا وَلَرْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۞

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَكُلًّا مَكُلًّا وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذُ جَاءَ هُمُ ٱلْحُدَىٰ وَيَسُتَغُفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِهُمُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَآتَّحَكُ وَا عَايَاتِي وَمَا أَنذرُواْ هُزُوا ﴿ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ذُكِّر بِعَايِلْتِ رَبِّهِ عِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كُسَبُواْ لَعَجَّلَ لَحُهُ ٱلْعَذَابُ بَل لَكُ مُ مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عِمُوبِلًا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى الْمُ لَكُ الْقُرَى أَهْلَكُنَّا هُرُلًّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِهُلِكِهِمَّوْعِدًا ١٥٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَكُ لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبُلُغَ بَعِمْ عَ ٱلْحَرُيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُبًا ﴿

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

فَلَتَا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْحَدْر سَرِّيا ۞ فَلَتَا جَاوَزَا قَالَ لَفَتَلَهُ ءَاتِنَا غَدَّآءَنَا لَقَدُ لَقَيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوبُنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ ۗ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْحَرُ عَجِبًا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغٌ فَأَرْتَدًّا عَلَىٰ ءَا ثَارِهِمَا قَصَصاً ﴿ فَوَجَدَا عَبُداً مِّنْ عِبَادِنَ آءَاتَيْنَا لُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِناً وَعَلَّمْنَا لَهُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَكُ أَتَّبُعُكَ عَلَىٰ ۗ أَن تُعَلَّمَن مِثَ عُلِّمْتَ رُشُدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسُتَطِيعَ مَعِي صَبِرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمُ يَحُطُ بِهِ عَلَيْ مَالَمُ يَحُطُ بِهِ عَبْرًا ﴿ قَالَ سَجَهِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ فَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠ فَأَنظَلُقا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَ ال أَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ أَهُ لَهُ لَهُ لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا إِمْ ا

قَالَ أَلَرُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُنِ بَمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا عُكُما فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْجِئْتَ شَبًّا لَكُرًا ﴿ \* قَالَ أَلَهُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ١٠٠٥ شَبًّا لَهُ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيء بَعْدَها فَلَا تُصَاحِبُنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّ عُذُرًا ﴿ فَأَنطَلَقا حَتَّى إِذَآ أَتَكَا أَهُلَ قَرْبَةٍ ٱستَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأُنَبَّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَرُ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَّا ٱلسَّفِيئَةُ فَكَانَتُ لِلسَّاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَعْرِ، فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَكَا وَأَمَّا ٱلْفُكُمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيِنَا وَكُفْرًا ١ فَأَرَدُنَا أَن يُبِدِ لَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنهُ زَّكُواةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ हा ब्रिक्टा ब्रिक्टा ब्रिक्टा ब्रिक्टा

وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمُدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْ لَّمْهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِلَّمًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَغُرُجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَافَعَ لَتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَ إِلَّ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقُرْنَايِّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَا تَدُنَّهُ مِن كُلِّ شَيءٍ سَبَبً ﴿ فَأَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّنَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّهْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةِ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَا اللَّهِ مَ قُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَعِّذَ فِيهِمُ حُسنًا ١ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسُوفَ نُعَذِّ بُهُوثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَلَيْكَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرًا ۞ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَهُمَ صَلِيحًا فَكُهُ جَزَآءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ نَا يُسُرًا ۞ ثُرًّا تَبْعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّـمُ نَجْعَل لَّكُم مِّن دُونَ اللَّهُ اللَّهُ كَذَالِكَ وَقَدُ أَحَطْنَا بِكَ لَدَيْهِ خُبُرًا ۞

ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَا ۞ حَتَّى إِذَا بَكُغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَ مِن دُونهِ مَا قَوْمًا لَآيَكَا دُونَ يَفْ قَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَاذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهُلْ نَجْعَلُ لَكَ خُرِجًا عَلَىٰ أَن تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَيِّ فِيهِ رَبِّ حَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَٱلْمَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَأَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَا تُونِ أَفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقُبًا ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّ جَعَلَهُ وَكَأَءَ وَكَانَ وَعُدُرَبِّي حَقًّا ۞ \* وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهَ عَنَاهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكَافِينَ عَرَضًا ۞ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيِنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا ۞

أَغَسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَّغِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيٓآءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَمَتَهُم للَّكَ فرينَ نُزُلًا ۞ قُلُ هَلُ نُنَبِّكُمُ بَالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتٍ رَبِّهُمْ وَلِقَ آبِهِ عَبَطَتُ أَعْسَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَحُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزُنًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَآتَخَذُواْ ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُرُواً ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالَحَتِ كَانَتُ لَمُ مُ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَ وْس نُزُلًّا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ۞ قُل لَّوْكَ أَنْ ٱلْبَحْمُ مِدَادًا لِّكَامِلَتِ دَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْدُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَالِمَاتُ دَبِّ وَلَوْجِئُنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ ا يُوحَى إِلَى أَنَّا إِلَكُهُ لَمْ إِلَهُ وَلِجِدٌ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْ مَلْ عَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَ ادَةً رَبِّهِ مَا أَحَدًا ١٠٠٠

سثورَةُ



## بِسُ اللهِ آلَّ مَنِ الرَّحِيدِ

كَهِيعُصْ ۞ ذِكُرُرُحْتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ ذِكْرَيَّ ۞ إِذْ نَا دَىٰ رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَا إِلَّ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ آمْرَأَ تِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَآجَعَلُهُ رَبّ رَضِيًّا ﴿ يَازَكُرِيّا إِنَّا نَبَشِرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ يَعِينَ لَرُبُعُمَلُ لَّهُ مِن قَبْلُ سِمِيًا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمْ وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِيَّيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَرْ تَكُ شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ آجُعَلَ لِن ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِيِّر آلنَّاسَ فَكَنْ لَيَالِ سَويًّا ۞ فَنَرَجَ عَلَى قُومِهِ مِنَ ٱلْحُرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمُ أَنْسَجَوُا بُكُرَةً وَعَشِيًا ١٠ يَلِيْحِيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَا الْمُكُمِّ صَبِيًّا ١٠ وَحَنَانَا مِّن لَّذُنَّا وَزَكَوْةً وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبُّ ارًّا عَصِيًّا ۞ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَنْ يَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَمْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ۞ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِعَابًا فَأَرْسَلُنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ۞ قَالَتُ إِنَّ أَعُوذُ بَالرَّحْمَٰ مِنكَ إِنكَ إِنكَ السَّاكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكَ آَعُوذُ بَالرَّحْمَٰ مِنكَ إِنكَ ال أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَّامًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمْ وَلَرْ يَمُسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَكِينٌ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأً وَكَانَ أَمْرًا مَّقُضِيًّا ﴿ \* فَكُلُّتُهُ فَأَنتَبَذَتُ بِهِ عَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْحَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخُلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴿

فَنَا دَنْهَا مِن تَعْتِهَا أَلَّا تَعُزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُنِّي إِلَيْكِ بِعِدْعِ ٱلنَّخُلَةِ تُسَلِّقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا ۞ فَكُلَّى وَآشَرَبِ وَقَرِّى عَيْناً فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمِنِ صَوْمًا فَكَنَّ أَكُلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بِهِ ـ قَوْمَهَا تَحْسِلُهُ ۗ قَالُواْ يَالَمْ يَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيًّا فَرِيًّا ۞ يَكَأْخُتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَامِّمُن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًا ۞ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنْتُ وَأُوصِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبِرَّا بِوَلِدَ تَ وَلَمْ يَحْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ١٦٠ وَٱلسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبُعَثُ حَيًّا اللهُ عِيسَى آبْنُ مُرْبَرِ قُولَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَتْ تَرُونَ الْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَتْ تَرُونَ الْكَ مَا كَانَ بِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدَ سُبِحُنَهُ ﴿ إِذَا قَصَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرُطٌ مُسْتَقَيْرٌ ۞

فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَلْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٤٠ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ وَأَنذِرُهُمُ يُوْمَ آلْحَسَرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْلُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٤ إِنَّا خَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَلِلِّنَ الرُّجَعُونَ ﴿ وَأَذَكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمِ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغُنِي عَنكَ شَيًّا ۞ يَكَأْبَتِ إِنَّى قَدُجَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعُنِيٓ أَهْدِكَ صِرَكُا سَوِيًّا ۞ يَا أَبِّ لَا تَعُبُدِ ٱلشَّيْطُانَ إِنَّ ٱلشَّيْطُانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ مُن عَصِيًّا ﴿ ا يَكَأَبِتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِحَبِّي يَآإِبُرُاهِيمُ ۗ لَبِن لَّرُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَآهِجُ رُنِي مَلِيًّا ۞ قَالَــــ سَلَمٌ عَلَيْكٌ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ رُكَانَ بِي حَفِيًّا ۞

وَأَعْتَرِنَاكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبَّعَسَى ٓ أَلَّا ٓ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّ شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا آعْتَرَ لَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحُقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّاجَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُرْ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ۞ وَآذُكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخَلِّصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبَيًّا ۞ وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِب ٱلطُّور ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبُناهُ نَجَيًّا ۞ وَوَهُبِنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِ ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُنُ أَهْلَهُ بَالصَّلَوْةِ وَالرَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَرَبِّهِ مَصْلِيًّا ٥ وَآذُكُرُ فِي ٱلْكِتَٰبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَا إِنَّ أَنْدُ مَا لِلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ٱلنَّبِيِّ عَن مُن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنُ مَكَ لَنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِ يِلَ وَمِعَنْ هَدَيْنَا وَآجْتَبَيْنَأَ إِذَا تُتَكَلَّ عَلَيْهِمْ ءَ أَيْلَتُ ٱلرَّحْنِ خَرُواْ شَجْكَدًا وَبَكِيكا ۞ \$



\* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلسَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلَ صَلِحًا فَأَوْلَبَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَـَـدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ بِٱلْعَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًّا وَلَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَانَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِدَيْكُ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴿ رَبُّ ٱلسَّهُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ } هَلُ تَعُلَمُ لَهُ بَسِمِيًا ۞ وَكَيْفُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوْذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخُرِجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُنَا لُهُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَمَتَ مَ جِنِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُعَلَى ٱلرَّمْنِ عِتِيًّا ۞

ثُمَّ لَغُنُ أَعَلَمُ بَالَّذِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَاصِليًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰ لِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَا يَكُنَّا بَيَّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّى ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرُمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءً يًا ۞ قُلُ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّ آحَتَى إِذَا رَأَوْ مَايُوعِدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعُلُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آهَتَدُواْ هُدَيٌّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَكُ حَيْدٌ عِندُ رَبِّكَ ثُوا بًا وَحَيْرٌ مَّرَدًا ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَبِكَايَلْتِنَا وَقَالَ لَأُوتَابِنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۞ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰ عَهُدًا ۞ كَلَّا سَنَكُتُ مَا يَقُولُ وَغَدُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًا ﴿ وَنَرْتُهُ مُا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَهُ ا وَآتَّٰ ذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِمَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِنَّا ۞

كُلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ أَلَرُ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَلْفِينَ تَؤُرُّهُمْ أَزًّا ۞ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ نَعُدُ لَكُمْ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَعُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْحُرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ۞ لَّا يَمُ لِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا ۞ لَّقَدْجِئْتُمْ شَيِّعًا إِدًّا ﴿ اللَّهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِثُرا ٓلُجَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْ لِلرَّحَمٰ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَعَى لِلرَّحَمٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاقِ ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدْ أَحْصَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ عَالَمُ اللَّهِ وَكُلُّهُمْ عَالَيْهِ يُومُ ٱلْقِيكُمةِ فَرُدًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَيَجُعُلُ لَمُ مُ ٱلرَّمِنُ وَدًا ﴿ فَإِنَّكَ يَسَّرُنَكُ بِلِسَا نِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْنَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لُدًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَ قَبْلَهُم مِّن قَدُنِ هَلْ يُحِسُّمِنْهُم مِّنْ أَحَدِ أَوْتَسْمَعُ لَمُرْ رِكُنَا ۞



## بِسُ اللَّهِ آلرَّ مَنِ الرَّحِيدِ مِ

طه ۞ مَاۤ أَنزَلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْقَى ۞ إِلَّا نَذَكِرَةً لِنَكَفُتُنى ۞ كَنزيلًا يِّمَّنُ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُوٰتِ ٱلْعُلَى ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعُرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعُتَ ٱلشَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجَهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعُلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهُلُ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُواْ إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدِّي ۞ فَلَمَّآ أَتَهُا نُودِي يَلْمُوسَى ۞ إِنِّيٓ أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعُ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بَٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّنِيٓ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَآعُبُ فِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوَةَ لِذِكْرِي ﴿ إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَّا السَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتَخْبَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠



فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَآتَبَعَ هَوَلَهُ فَتَرْدَىٰ ۞ وَمَالِلْكَ بِيمِينِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتُوكَ قُواْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَادِبُ أُنْحَرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَلْمُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَتْهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتُهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَأَضْمُ مَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرْيَكُ مِنْ ءَايَتًا آلْكُبْرَى ۞ آذُهُبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَى ۞ قَالَ رَبِّ آشَرَحُ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرُ لِي آمُرِي ﴿ وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لَّي وَزَيرًا مِنْ أَمْلِي ۞ مَـٰرُونَ أَخِي ۞ آشَـُدُدُ بِهِۦٓ أَزْرِي ۞ وَأَشْرُكُهُ فِي أَمْرِي ۞ كَيْ نُسَجِعَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذْكُرِكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدُ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَامُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَنَّ أُخْرَى ﴿ إِذْ أُوحِيْكَ إِلَّ أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿

أَنِ ٱقَدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَدِفيهِ فِي ٱلْكِمِّرِ فَلْكُلْقِهِ ٱلْكِمُّ بَالسَّاحِل مَأْخُذُهُ عَدُولٌ لِي وَعَدُولُ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنَّي وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَيني ﴿ إِذْ تَمَثِينَ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَي تَقَرَّعَيْهُا وَلا تَحْزَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسا فَغَيَّنَاكَ مِنَ ٱلْخَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِيَهُ وَسَىٰ ﴿ وَأَصَطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ اللَّهِ الْهَ الْذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكُرِي ﴿ آذُهُ مَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَخَى ﴿ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيَّنَا لَّعَلَّهُ بَيَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿ فَا قَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوۡ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَحَافَاۤ اَ إِنَّنِي مَعَكُمَّا أَسُمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبَّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي ۗ إِسْرَاءِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم ۗ قَدُجِئَنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ أ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱ تَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَّيْنَا آَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولَّىٰ ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُما يَكُمُوسَمِكَ ﴿ عَلَىٰ مَن صَحَدَ اللَّهُ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن صَحَدَ اللَّهُ عَلَىٰ مَن صَحَدَ اللَّهُ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن صَحَدَ اللَّهُ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلَيْ مَن عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلْ مَن عَلَىٰ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَىٰ مَن عَلَيْ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلَيْ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلَىٰ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَل

قَالَ رَبِّكَ

قَالَ رَبُّكَ ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى ﴿ قَالَ هَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِي صِحَتَبِّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَأْزُواجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿ كُلُواْ وَآرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَٰتِ لِأُوْلِي ٱلنُّهَا ﴿ \* مِنْهَا خَلَقَنَاكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُم تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدُ أَرَبُكُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۞ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرَجَنَا مِنُ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَلُمُوسَىٰ ﴿ وَكَا أَتِينَاكَ بِسِحْرِمِّتْ لِهِ عَ فَأَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نَحْنَا فَهُ بِغَنْ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَّى ١٠٠ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّيبَةِ وَأَن يُعَشَرُ ٱلنَّاسُ ضُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ فَنُوَلَّ فِرْعُونُ فَجَمَّعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۞ قَالَ لَمُهُمُّ وَسَكَ وَيُلَكُمُ ۗ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَّكُم بِعَذَابٍ ۗ وَقَدْخَابَ مَنِ آفْتَرَىٰ ﴿ فَتَكَزَّعُواْ أَمْرَهُم بَلِّينَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ﴿

قَالُواْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُربِدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضَكُمْ سِحْهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُو ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱنَّتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفُلَحَ ٱلْيُومَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰۤ إِمَّاۤ أَن تُلْقَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى ﴿ قَالَ بَلُ أَلْقُوأٌ فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحُ رِهِمْ أَنَّهَا تَسُعَىٰ ۞ فَأُوجَسَ فِي نَفُسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَغَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَا نَفُسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ وَأَلُق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَاحِيِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ فَأَلْقَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰـرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لِكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّمِي فَلَأُقَطْعَنَّ أَبِدَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنُ خِلَافِ وَلَأُصَلِّبَتَكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ وَلَتَعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبُقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَاً فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّا تَقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّا ءَامَنَّا بَرَيْنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطَلِينَا وَمَآ أَكْرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ال وَ اللَّهُ خَدٌّ وَأَنْقَلَ ۞ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجُمًّا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّرَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿ فَهُ وَمَن يَأْتِهِ عِهُ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَتِ فَأُوْلَلِهِكَ لَمُهُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ۞ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَازَآءُ مَن تَزَكِّي ۞ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنُ أَسُرِ بِعِبَادِى فَآضِرِبُ لَمُرْطَرِ بِقِياً فِي ٱلْجَدِرِيدِسِكَا لَا تَحَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بَجُنُودِهِ وَ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَحِ مَاغَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ يَكِنِي إِسْرَاءِ بِلَ قَدُ أَنِجَيْنَكُمُ مِّنَ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكِ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقُنَاكُم وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَعَلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبَى وَمَن يَحُلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَى ﴿ وَإِنَّ لَغَفَّارٌ لَّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهُتَدَى ﴿

\* وَمَا آَغِكَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُولُآءِ عَلَىٰٓ أَتَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ وَكَ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا السَّامِرِيُّ السَّامِ اللهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَلْقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمُ رَبُّكُمْ وَعُدًّا حَسَّنّا أَفَطَالَ عَلَيْكُم ٱلْعَهُدُ أَمْ أَرَد تُثُمْ أَن يَحِيلٌ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَخُلُفُنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِ عَنَّا حُمِّلُنَ أَوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَحُمُ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ بُحُوارٌ فَقَالُواْ هَاذاً إِلَاهُمُ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفُعًا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَحُهُ هَارُونُ مِن قَبُلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْنَ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أُمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَّبْرُحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ وَالْكَ قَالَكَ اللَّهُ وَالْك يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُّوا ﴿ اللَّانَبَّعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْحِ ﴿

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلَحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنَّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكَ يَسْمُرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَرْ يَجُرُواْ بِهِ عَ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَ لِكَ سَوَّلَتُ لِى نَفْسِى ﴿ قَالَ فَٱذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَآنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَّنْدُوتَنَّهُ مُتَّ لَنَسَفَنَّهُ فِي ٱلْكِيِّرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّكَ إِلَىٰ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَىٰ إِلَّهُ وَوَسِعَ كُلَّشَى ۚ عِلْمًا ﴿ كَذَٰ إِلَّ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَاتَبِنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ لَا مُّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِيعَيْلُ يَوْمِ ٱلْقَالَمَة وزُراً ۞ خَلِدِينَ فِيةً وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلُمَةِ حِمْلًا ۞ يُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْجُرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرَقًا ۞ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَبَثْتُمُ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ۞

وَيَسْ عَلُونَكُ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَى فِيهَا عِوجًا وَلَا آمْتًا ۞ يَوْمَهِذِ كِتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضَى لَهُ قُولًا ﴿ يَعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمًا ﴿ \* وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠٠ وَمَن يَعُمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَمُؤُمنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضُمًا ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَكُ قُوْءَا نَاعَكُربِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْكَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْهَجُلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقُضَى إِلَيْكَ وَحُيْهُ وَقُل رَّبِّ زِدُنِ عِلْكًا ۞ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجَدُ لَهُ عَزْمًا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ آسُجُدُواْ لأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَأَبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُقٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَلَ ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْسُرِى ۞ وَأَنَّلَكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَخَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ آلْتُلدِ وَمُلْكِ لَّايِبْلَى ١٠٠ فَأَ كَلامِنْهَا فَبَدَتْ لَمُهُمَا سَوْءَا يُهُمَا وَطَفِقًا يَغُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَتَةِ وَعَصَىٰ ءَادُمُ رَبُّهُ فَعُوكَ ١٤٥ ثُمَّ أَجْتَبُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَا مَنْ اللَّهِ عَالَ آهِبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ال فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَنَ آتَّبَعَ هُدَاى فَلَايضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٥٠ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ, يُوْمُ ٱلْقِيلَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمُ حَشَرُتَنَى أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَالِكُ أَتَتُكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتًا وَكَذَالِكَ ٱلْيُوْمَ تُنسَىٰ ۞ وَكَذَالِكَ نَجُنْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَكُمْ يُؤْمِنُ بِعَايَاتٍ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَلَ ١

أَفَكُمْ يَهُدِ لَحُهُمُ كُرُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ۞ وَلُولَاكَ لِمَةً اللَّهُ النَّهُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَكَّى ۞ فَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَدِّ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّمُسِ وَقَبُلَ غُرُوبِ آ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَكَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تُرْضَىٰ ۞ وَلا تَمُدَّنَّ عَينَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِۦٓأَزُولِجًا مِّنْهُمْ زَمْ رَةَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْكَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزُقُ رَبِّكَ حَيْرٌ وَأَنْقَى ١٥ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بَالصَّاوَةِ وَٱصْطَبْرَعَكَيْهَا لَانَسْ عَلَكَ رِزُقًا خَنُ نَزُزُ قُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۗ أَوَلَمْ تَأْتُهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١٠٠٠ يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۗ أَوَلَمْ تَأْتُهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى وَلُوْأَنَّاۤ أَهۡلَكُنَّاهُم بِعَذَابِ مِّن قَبُلِهِ عِلْقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَاۤ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبِـٰ لِأَن نَّذِلَّ وَنَخُـٰزَىٰ ۞ قُلُ كُلُّ مُتَرَبِّصُ فَتَرَبُّ وَوَ أَ فَسَتُعَلُّونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللَّهِ اللَّهِ وَمَن



## بِسُ اللَّهِ آلرَّ حَنِ الرَّحِيدِ مِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ تُمْعُ ضُورِ َ كَ مَا يَأْتِيهِ م مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُحُدَّثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَّةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوَى ٱلَّذِينَ ظَلَواْ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُم تُبْصِرُون كَ قَالَ رَبِّي يَعُلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ كَا كَالُواْ أَضْغَكُ أَخَلَمِ بَل آفَتَرَكُهُ بَلُ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ مَاءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قُرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَكُمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوْجِىٓ إِلَيْهِمَّ فَسَعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّحَرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَوْنَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ٥٠ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنِحَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞



لَقَدُ أَنزَلْنَ آ إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُنُونِ كُنَّ لا تَرْكُنُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتُرَفُّتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ۞ قَالُواْ يَوْبُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلْمِينَ ﴿ فَا زَالَت تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْتُ هُمْ حَصِيدًا خُلُمدينَ فَأَنَى وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا مَنْهُمَا لَعِينَ ۞ لَوْ أَرَدُنَا أَن تَتَّخِذَ لَمُوا لَآتَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِنكُنَّا فَعْلِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِنَ تَصِفُونَ اللَّهِ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْ دُهُ لِا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ كَنْ عِبَا دَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ كَنْ يُسَبَّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفُ تُرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ ءَالِمَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ يُنشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِحَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبُحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِعَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠٠

كروم رو لايسئل

لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَءَ الْحِكَّةُ قُلُ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ هَاذَا ذِكُرُ مَن مَّعِي وَذَكُرُ مَن قَبْلً بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعُرضُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا أَنَكُ اللَّهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا أَنكُ فَأَعَبُدُونِ ٢٠٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَدَ ٱلرَّحْنُ وَلَدًا سُجُعَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرُ مُونَ ۞ لَا يَسْبَقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ عَيْعُمَلُونَ ۗ يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مَّنُ حَشَّيتِهِ عَمْشُفَقُونَ ۞ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنَّ إِلَهٌ مِّن دُونِهِ عَلَى مَنْهُمْ إِنَّ إِلَهٌ مِّن دُونِهِ عَ فَذَالِكَ نَجْنِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلظَّالِمِينَ ١ أُوَلَمْ بَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَبُّقًا فَفَنَقُنَاهُمَّ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءِ حِيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِحَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ بَهُتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفًا مَّحُفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْضُون كَ

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَتَرَ كُلُّ فَ فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلُدَ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْحَالِدُونَ ٤٠٠ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَتْ ٱلْمُؤْتِ وَنَبْلُوكُم بَالشَّرُّ وَالَّذِيرُ فِنُنَّةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَلَذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَا لِمُسَكِّمُ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ هُـمُ كَافِرُونَ ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعِجُلُونِ ٢٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَـُدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ لَوْيَعُـلُمُ ٱلَّذِينَ كَعَنُرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِمْ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ يُنظُرُ ورَ عَنْ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بَالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عِينَةُ زُءُونَ اللَّهُ قُلُمَن يَكُلُوكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْنَ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْضُونَ ١

أمركمه

المجزءالسابع عشه

أَمْرُهُمْ ءَالِمَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَأَ نَفْسِهِمْ وَلا هُم مِّنَا يُصْعِبُونِ كَنَّ بِلُمَتَّعِنَا هَؤُلاَّءِ وَءَابَاءَ هُرُحَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُـمُو أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا كَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَا فِهَا ۗ أَفَهُ مُ ٱلْعَلِيُونَ ١٤٠ قُلُ إِنَّكَ أَنذِ رُكُمُ بِٱلْوَحِي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ فَكُ وَلَئِن مَّسَّتَهُمُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَلُولُكَ آ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمُؤَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيامَةِ فَلا يُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَإِن كَانَ مِثْقَ ال حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْدِنَا بِمَا وَكُفَّ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّاءً وَذِكُرا لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُمِّ مِزَالسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَذَا ذِكُر مُبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكُرُونَ ۞ \* وَلَقَدُ ءَا تَدِنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مِمَا هَذِهِ ٱلتَّمَا شِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمُ لَمَا عَلَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَاعَلِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدَكُنتُمُ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي صَلَالِمُبِينِ ﴿ ١٤٠٤ اَبَآءَنَا لَهَا عَلَيْكُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

قكالوا

كجزءالسابععشر

قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاجِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ الثَّا وَتَا للَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِينَ ﴿ اللَّهِ لَأَكِيدَ نَا الْحَالَمُ مُجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهُ يَرْجِعُونَ ﴿ فَالُواْ مَن فَعَلَ هَذَا بَ الْمَتَنَّا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَاهِيمُ ﴿ ا قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَعَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١٠ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِعَالِمَتِنَا يَكِإِبْرُاهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْعَلُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ثَنَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْعَلِمْتَ مَا هَلَؤُلَّاءِ يَنطِقُونَ اللَّهُ مَالَا يَنفَعُ حُكُمُ شَيًّا اللَّهُ مَالَا يَنفَعُ كُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمُ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعُـقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَآنصُرُواْ ءَالِمَـتَكُمُ إِن كُنتُمُ فَلِعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَلْنَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَكَبَّيْنَا هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ كَا وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ نَا فِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا مُمْ أَيَّلَّا يَهُ دُونَ بِأُمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمُ فِعُلَ ٱلْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلِدِينَ ١٠٠ وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَغَنَّاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَابِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَا لَكُمْ الصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ فَجَيَّنَا لُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْب ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمُ سَوْءِ فَأَغْرَقُكُ هُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلِهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلِّمُنَّ وَكُلًّا ءَاتَّلْنَا حُكُمّا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ۗ

وَعَلَّمْنَ اللَّهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُرْ لِتُحْصِنَّكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنتُمْ شَكْرُونَ ﴿ وَلَسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِى بِأَمْرِهِ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكُا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿ لَا أَرْضَ ٱلَّتِي بَارِكُا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْلَونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَلْظِينَ ﴿ كُلُّ \* وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ لَهُ فَأَسْجَعُبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَا تَبْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْعِندِ نَا وَذِكُرَى العالبدين فَي وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتَنَا إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهَالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَادَى فِ ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبِحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ السَّالَ الْكَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَأَسْجَبْنَا لَهُ وَخَيَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمُّ وَكَذَالِكَ نَجْى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكِرَيَّ آ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وُرَبُّ لَا تَذَرُنِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ٢٠٠٠



فَاسْتَجَبُّنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي آلْحَايِّرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشْعِينَ ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ مِهَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلِحِدةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿ فَنَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَمُؤُمِنُ الصَّالِحَتِ وَهُوَمُؤُمِنُ فَلَا كُفُرانَ لِسَعْيهِ عَ وَإِنَّا لَهُ كُلِّهُ وَلَا تُعُولِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَكُهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَلْخِصَةٌ أَبْصِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَلُولَيْكَ أَقَدُكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَمَلَّمَ أَنتُهُ لَمَا وَارِدُونَ ۞ لَوُكَانَ هَآوُلَآءِ ءَالِهَــَةُ مَّاوَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ فَيْ أَفِهَا زَفِي وَهُمْ فِهَا لَا يَسْمَعُونَ ٢٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبِقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَبَكَ عَنَهَا مُبْعَدُونِ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهُمَّ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتُ أَنفُوهُمْ خَلِدُونَ ١٠ لَا يَحْنُ نَهُمُ ٱلْفَرْعُ ٱلْأَكْبِكَةُ لَا لَكُ مِنْ فَهُمُ ٱلْمَكَ مِنْ مُعَالِقًا لَهُمُ ٱلْمَكَ مِكَةُ هَٰذَا يَوۡمُكُمُ ۗ ٱلَّذِى كُنتُمُ تُوۡعَدُونَ ۞ يَوۡمَ نَطُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَىّ ٱلسِّجلِّ لِلُكُتُبُ كَمَّا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُ وَعُداً عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَلَعَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُتَبُنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّ كُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ ادِى ٱلصَّالِحُونَ ١٠٠ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمِ عَلِيدِينَ فَي وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ قُلُ إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَإِحْدٌ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقُلْءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَّ أَدُرِي أَوَيْبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ بِيعُ أَرُ ٱلْجَهُرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرَى لَمَا لَهُ فِنْنَهُ ٱلْمُرْوَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ آحُكُمْ بِآلُحَقِّ وَرَبِّنَا ٱلرَّمْنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُورَ الْكَ



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

يَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُولُ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُعَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ النَّاسُ ٱتَّقُولُ رَبَّحَهُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُعَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْمُولِ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّامُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَلِّدِ لُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِ لَمْ وَيَسَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿

كُنِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِن تَولَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهَدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤٠ يَكَأَيُّهَا

إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يَوَفَّ وَمِنكُمْ مَّن يُوَقَّ وَمِنكُمْ مَّن يُوقَى الْأَرْضَ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْمُعُرِلِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا وَرَى ٱلْأَرْضَ

وَدِهُم نَ رُومِ مِنَ اللَّهُ الْمُلَّاءَ الْهَ الْمُلِّلِّ وَاللَّهُ مِنْ كُلِّلِّ وَوْجِ بَهِ مِنْ عُلِّي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاءُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



ذَ الِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعِي ٱلْمُوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتَةٌ لَّارَيْكِ فَهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُحِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَكْيرِ عِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِتَابِ مُنِيرِ ۞ كَانِي عِطْفِهِ عِلْفِيلًا عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنيَاخِ زَيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقَيْلَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيُسَرِ بِظُلُّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرُفٍّ فَإِنْ أَصَا بَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَوْلِنُ أَصَابَتُهُ فِتُنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجِهِمِ عَلَ خَسِرَ ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْتُبِينُ ٤ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنفَعُهُ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٤ اللَّهُ اللّ وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ فَلْكِمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلَينظُرُ هَلُ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ وَكَذَالِكَ أَنِرُلْنَا أُو اَيْتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيء شَهدُ ﴿ إِنَّ أَلَهُ مَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مِن فِي ٱلسَّهُوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَى وَالدَّوَآبُ وَكَيْرُمِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُّ وَمَن بُهِن ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآ ا وُ ﴿ ﴾ هَلذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّمْ مَّ فَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتُ لَمُمْ شِيَابٌ مِّن نَارُّ يُصَبُّمِن فَوْق رُءُ وسهمُ ٱلْحَيْمُ ﴿ يُصَهَرُ بِهِ عَافِى بُطُونِهِمُ وَٱلْجُالُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَ ۖ أَرَادُواْ أَن يَخُ رُجُواْ منْهَا مِنْ عَكِمِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارِ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَا وِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَهُ دُواْ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقُولِ وَهُ دُواْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَيدِ ١٤٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ ٱللَّهَ وَٱلْمَشِجِدَ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَّآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكَ بِي شَيِّا وَطَهِّر بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكُّمُ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴿ لَا يَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فَي أَيَّامِرِ مَّعَلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مَة ٱلْأَنْعَامُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ الْفَقِيرَ (اللهُ المُ ثُرَّ لَقُصُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِن دَرَبِّهِ عَ وَأُحِلَّتُ لَكُو ٱلْأَنْعَلَمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُم فَا جَتَنبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَ إِن وَاجْتَنبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ٤٦

حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ = وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّا خَرَّ مَن ٱلسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُأُو تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَعِيقِ ١ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوب ۞ لَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهُ ۖ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ وَلَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنعَـٰمِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَا أُواحِدٌ فَلَهُ وَأَسُلِمُوا ۗ وَبَشِّر ٱلْمُحُبِتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِ ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَا هُمْ يُنفِقُونَ عَلَى وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَابِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّكُ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعُتَّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُو لَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ ١٠٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهُ لْحُومُهَا وَلَا دِمَا قُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُولَى مِنكُمُ كَذَٰ إِلَى سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَ لِكُورَ وَبَشِّرْ ٱلْخُسِنِينَ



أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَ ۖ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكَن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخُلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ, وَإِنَّ يُومًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلُفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ كَالَّهِ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُما وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنَّكَ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ﴿ فَكَ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلَحَاتِ لَمُرَّمَّغُفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلِتنَا مُعَلِجِزِينَ أَوْلَيْكَ أَصَحُبُ ٱلْجَيِيرِ ١٤ وَمَآأَرُسُلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا مَكَّنَّ أَلْقَ ٱلشَّيْطَانُ فَ أَمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِ ٱلشَّيْطَانُثُم يُحِكُمُ ٱللَّهُ ءَايَلَهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ عَفَيْنِتَ لَهُ, قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَحَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٤٠ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي مِنْ يَةِ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ بِذِ يِّلَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ مِايِلْتِنَا فَأُوْلَبِكَ لَمُ مُعَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيَرَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُوَحَيْرُ ٱلرَّا رِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُ مُدْخَلًا يَرْضُوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيكُمُ حَلِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عِ ثُمَّ اللَّهَ لَعَلِيمُ حَ بُغَى عَلَيْهِ لَيَنْ مُزَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِهُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَهُ مَرَأَنَّ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ لَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُو ٱلْفَكِنُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿

أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْجَرُ بِأَمْرِهِ عَ وَيُسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ بَالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمُ ثُرَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يُحْيِيكُو إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ١٠٠ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَآدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى ثُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِن جَلَدُ لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ يَحْكُمْ بَلْنَكُمْ اللَّهُ عَلَمُ بَلْنَكُمْ اللَّهُ عَلَمُ بَلْنَكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل يُومِ ٱلْقِيكُمَةِ فِيهَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلفُونَ ۞ أَلَرْ تَعْلَمُ أَنَّ لَلَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطُنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُم بهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ وَإِذَا تُتُكَى عَلَيْهِمُ ءَا يَانُنَا بَيَّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمُنكِّرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمَ ءَايَلْتِنَّا قُلْ أَفَأُنْبِيَّكُمُ بِشَرِّمِّن ذَالِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

كَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَآسَتَمعُواْ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ لَهُ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمُطْلُوبُ ۞ مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوتًى عَزِيزٌ ﴿ آللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيِّكِيِّ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعَلَرُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكُعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴿ وَجَلِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَ هُوَ آجَتَكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي آلِدِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَسَمَّنكُمْ النَّسُلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكُوةَ وَآعَتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُولَ لَكُمْرً فَنِعْمَ ٱلْمُولَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞





## بِسَ مَلِللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهُمْ خَلْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَ ٱللَّغُومُعُ ضُولَ ٤٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ٤٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهُمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُواجِهُمْ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ٤٠ فَمَنَ ٱبتَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَلَّذَينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ فِهَا خَلِدُونَ ٤ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِيرِ ١ ثُرَّجَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِتَكِيرِ ﴿ ثُلَّ خُلَقُنَا ٱلنَّطُفَةَ عَلَقَةً فَالَقُنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضِغَةً فَيَلَقَنَا ٱلْمُضَغَةَ عَظَمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظَلَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ آللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلْقِينَ



ثُرَّ إِنَّكُمْ بَعُدَ ذَالِكَ لَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تُبَعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقًا لَمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ عَلْظِينَ ۞ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَسْكَتُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ كُلُّ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَجَنَّاتٍ مِّن نَجْنِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُرُ فِيهَا فَوْلِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورَسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بَالدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَـٰمِ لَعِبْرَةً نُّسُقِيكُم مَّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا مَأْ كُلُونَ ١٠٠٠ لَيْمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ ثُحُمُلُونَ ٤٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْقُومِ آعُبُدُواْ آللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ٣ فَقَالَ ٱلْمَلَوْا ٱلَّذَينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ آللَّهُ لَأَ زَلَ مَلَّ مِكَةً مَّا سَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ عِجَّةٌ فَتَرَبَّهُواْ بِهِ عَتَّىٰ حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُنِي بِمَا كَذَّ بُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

AND REPORT OF THE PARTY OF THE

فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْبَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحِيناً فَإِذَا جَاءَ أَمْ إِنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسُلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَطِبُني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَوْا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ٧٠ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ كُنَّ وَقُل رَّبَّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارًكًا وَأَنتَ خَيْرًا لَكُنزلينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَبُ تَلِينَ ﴿ ثُو أَنشَأَنَا مِنْ بَعُدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَهُ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَقُونَ ۚ فَوَمِهِ ٱلَّذِينَ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفَنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْبَ مَا هَلَدًا إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُرُ يَأْكُلُ مِنَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّ تَشْرَبُونَ ٢٠٠ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّنْكُمُ إِنَّا الْخُلِيرُونَ ١٠٠ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظُمًا أَنَّكُمْ تُخْرُجُونَ ٢

\* هَنْهَاتَ هُنْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَ غَوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينِ ﴿ إِنَّ هُوَإِلَّا رَجُلٌّ الْمُعَالِلًا رَجُلٌّ آ فَتَرَىٰ عَلَى آللَّه كَذَبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ آنصُ رِنى بِكَ كَذَّ بُونِ ٢٠٠٠ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيْصُبِحُنَّ نَلْدُ مِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعُداً لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُ وَنَ اللَّهُ شُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَأَ كُلَّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَى ثُرَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَاتِنَا وَسُلَطَانِ مُبِينِ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْنَ السَّال وَمَلَإِ يُهِ مِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَا الْمِوْا أَنُواْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَلِبُدُونَ ۞ فَكَذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهُلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَا تَدِينَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَلَقَدْءَا تَدِينَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

وَجَعَلْنَا ٱبْنُ مَرْكُمُ وَأُمَّهُ وَءَاكِيَّةً وَءَا وَيُنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَآعَمَلُواْ صَالِحًا إِنَّ بَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ مَا أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَآتَتُونِ ٢٠٠ فَتَقَطَّعُواْ أَمْهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْب أَنَّكَ غُيدٌ هُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّم مُّشْفِقُونَ ۗ وَٱلَّذِينَهُم بِعَايَٰتِ رَبِّهِمُ يُؤُمِنُونَ ۖ وَٱلَّذِينَهُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرَكُونَ ﴿ كَا إِنَّا إِنَّ يُؤْتُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ۗ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿ أَوْلَأَيْكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَبُ يَنطِقُ بِٱلْحُقُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلُ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَكُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكُ هُمْ لَمَا عَلِمُ لُونَ ١٠٠٠

حَتَّى ٓ إِذَآ أَخَذُنَا مُتُرَفِهِم بَّالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿ لَا تَجْعَرُواْ ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا يُنصَرُونَ ﴿ فَكَ قَدُكَانَتَ ءَايَكِي يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكُبرينَ بهِ عَسَامِراً تَهُجُرُونَ أَفَكُرُ يَدَّبِّرُواْ ٱلْقُولَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَرُ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَمْ لَرْ يَعْرِفُواْ رَسُولَكُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِجْنَةٌ بَلْجَآءَهُم بِٱلْحُقّ وَأَكْتَرُهُمُ لِلْحَقّ كَلِهُونَ ٢٠٠٠ وَلُواّتَبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوٓا ءُهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّهُولَ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعُرِضُونَ ١٠٤ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَدَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيْمِ ﴿ ٢ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَسَاكِبُونَ ١٠٠٠ \* وَلُورَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا جِم مِّن ضُرِّلَا جُواْ فِي طُغْيِانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ مُلْفَيْ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُن ضُرِّلَا جُواْ فِي طُغْيِانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِإلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَعْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُر ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءَةُ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونِ ﴿ فَهُوَ الَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿ مَا تَشَكُرُونِ اللَّهِ مُعْشَرُونَ ﴿ مَا اللَّهِ مُعْشَرُونَ اللَّهِ مُعْشَرُونَ اللَّهِ مُعْشَرُونَ اللَّهِ مُعْشَرُونَ اللَّهُ مُعْمَدُونَ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُعْمَدُونَ اللَّهُ مُعْمِنَا مُعْمَدُ مُعْمَالِهُ وَاللَّهُ مُعْمِنَا مُعْمَالًا مُعْمَالِهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالِهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمِعُ مُعْمُونَ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُونَ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُونَ مُعْمِعُ مُعْمُونِ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمُونَ مُعْمِعُ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونَ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعِمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْم وَهُوَ ٱلَّذِي يُحَى مُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِكَ فُ ٱللَّهِ لَا وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعُقلُونَ ﴿ كَا فَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ آلاً وَّلُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِذَا مِتَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلُمًا أَءِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَذَا مِن قَبِلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فَيهَا ۗ إِن كُنتُمْ تَعَلَوُنِ ﴿ كَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٠٥٠ وَمَن فَيهَا ۗ إِن كُنتُمْ تَعَلَوُنِ اللَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوٰتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَتَقُونَ ۞ قُلُ مَنْ بِيدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيءِ وَهُوَيُحِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ يَكُ بَلُ أَتَدِينَا هُمْ بِآلُونَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ فَا قُلُ فَأَنَّى تُسْكَرُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَكَّاذِبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَكَّاذِبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَّاذِبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَّكًا ذِبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَّكًا ذِبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَّكًا ذِبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ مُلَّا لَهُ مُلَّا مُلَّا مُعَلَّا مُعْلَى اللَّهُ مُلَّا مُعْلَى اللَّهُ مُ لَكَّاذِبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَّا مُعْلَى اللَّهُ مُ لَكُلَّاذِبُونَ اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُعْلَى اللَّهُ مُ لَكُلَّا فَا مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّا لَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّلَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّا لَا مُنْ اللَّهُ مُن ال مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ مَ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٠ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٤ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

عَـُالِمِ ٱلْغَيِّبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهَ قُلرَّبِ إِمَّا تُرِكِنِّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْكُلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِـدُهُمْ لَقَـُدرُونَ ۞ آدْفَعُ بَالِّي هِي أَحْسَنُ ٱلسَّيَّعَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بَمَا يَصِفُونَ ١٠٠ وَقُل رَّبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَعْضُرُونِ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَا لَكُ اللَّهُ إِنَّهَا كَلَّمَةٌ هُوَقًا بِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَجٌ إِلَى يُوم يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ ٢٠٠٠ فَنَ ثَعْتُكَتُ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَا إِنَّ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ حَقَّتُ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَ بِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ ﴿ النَّارُوهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ ﴿ أَلَمْ تَكُنُّ ءَايِلِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بَ كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فكالوأ

قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَآلِينَ ۖ رَبَّنَا أَخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلَّمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا يُكَامُّونِ ﴿ إِنَّهُ كُانَ فَرِيقٌ مِّنُ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنآ ءَامَتَ فَآغَفِي لَنَا وَآرُحَمْنَ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِينَ كَ فَا تَّخَذُ ثُمُوهُمُ سِخُرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمُ ذِكْرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْعَكُونَ ۞ إِنَّ جَزَيْهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ قَـٰلَكُمْ لَبِثُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنيرَ ۞ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ فَسَعَلِ ٱلْعَآدِينَ ۞ قَالَ إِن لَبِثُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلُونَ ﴿ إِنَّ أَغْسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى آللَّهُ ٱلْكَلُّ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكِرِيمِ ۞ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرُهُ إِنَّهُ لِهُ بِهِ عَ فَإِنَّا أَحِسَا بُهُ عِندَ رَبِّهِ عَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكُلْفِرُونَ ﴿ وَقُلُ رَّبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرٌ ٱلرَّحِينَ ﴿

سشوكة



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ

سُورَةُ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَاتِ بَيّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ آلزَّانِيَةُ وَآلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلُّ وَاجِدٍ مِّنْهُا مِا نَهَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ۖ وَلَيْشَهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ ۗ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ ۚ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أُو مُشْرِكَةً وَٱلرَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْمُشُركٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتُ ثُمَّ لَرُكَأْتُواْ بِأَرْبَعِةِ شُهَدَآءَ فَأَجِلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَحُمْر شَهَا مَا أَبِدًا وَأُوْلَلَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ عَلَي إِلَّا ٱلَّذِينَ تَ ابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبُعُ شَهَادَاتِ بِآللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَٱلْخُمِسَةُ أَنَّ لَعُنتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَ وُواْعَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِنكُمْ لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُّم بَلَ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِ لِكُلّ آمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَكَّ كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بأَنفُسه مْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ۞ لَوْلَاجَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَرْكِأْتُواْ بِٱلشُّهَدَاءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٢٠٠٠ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لِمَسَّكُمُ فِي مَآأَ فَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

إِذْ تَكَقُّونَهُ إِلَٰكُ مَالَيْسَ لَكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَ هِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ, هَيَّنَا وَهُوَعِنَدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بَهَٰذَا سُبِحَانَكَ هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ ﴿ لَا يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِثَلَهَ أَبَّا إِن كُنتُ مُ مُؤْمِنِينَ ﴿ كُلُّ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ وَلَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِيبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَكْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَحُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلُمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلُمُونَ ١٠ وَلُولًا فَضُلُ اللَّهِ عَـكَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحيمٌ ۞ \* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ نُحُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَ بِعُ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُن بَّالْغُشَآءِ وَٱلْمُنكِرُ وَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ وُمَازَكَىٰ مِنكُمْ مِّنَا حَدٍ أَبِداً وَلَكِينَ ٱللَّهَ يُزَكَّى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞



وَلَا يَأْتُلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ آللَهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَلْظِتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَمُ مُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمُ وَأَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُم بَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ۞ يَوْمَإِذِ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُ مُ ٱلْحُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِيرُ ﴿ الْحَبَيْتُ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِيرُ اللَّهَ الْحَبَيْتُ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِيرُ اللَّهَ الْحَبَيْتُ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِيرُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ للطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّونَ للطَّيِّبَ أَوْلَلْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونً فَمُرْمَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠٠ الطَّيِّبَ أَوْلَلْهَا مُرْمَّعُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَاْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُو لَعَلَّكُو تَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمٍّ وَإِن قِيلَ لَكُر آرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواً هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَآلِلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞

لَّيْسَ عَلَكُمْ إِجْنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَبْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ إِ وَّاللَّهُ بَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونِ ۖ فَيَ قُلْلِمُؤْمِنِ نَبَغُضُّولُ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصَنعُونَ ﴿ وَقُلِ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُمُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُمُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبُنَ بِخُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَئِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أُوءَابَآءِ بُعُولَتُهِنَّ أُو أَبْنَآ بِهِنَّ أُوأَبْنَآءِ بُعُولَتُهِنَّ أُو إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِكَ إِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْكُنُهُنَّ أُوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُوِ ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلُهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَةِ نَ وَتُوبُوآ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّاكُمُ تُفْلِحُونَ الْكَالَمُ وَتُفْلِحُونَ اللَّهِ عَلِيمًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّاكُمُ تُفْلِحُونَ اللَّهِ عَلِيمًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّاكُمُ وَتُفْلِحُونَ اللَّهِ عَلِيمًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّاكُمُ وَتُفْلِحُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيكُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَأَنْكِحُواْ ٱلْأَيْلَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِ لَمُ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغُنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ \_ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وَلْبَسَتَعْفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ وَٱلَّذِينَ يَدْبَعُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمُكُمُّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيرًا وَءَا تُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَلَكُمْ وَلَا تُكُرُهُواْ فَتَكَاتِكُمُ عَلَى ٱلْبِعَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْكَ اللَّهُ اللّ وَمَن يُكُرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ وَلَقَدُ أَنزَلْنَ ۚ إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُبَيّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَدُ دُرَّيٌ يُولَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارِّكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسُسُهُ كَالُّ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهُدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَمَن يَشَآءُ وَيَضِرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِ نَ لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكِّرُ فِيهَا آسُمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّوَ ٱلْآصَالِ ۞

رجالٌ لَا تُلْهِمُ مِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكِرِ اللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلرَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١٠٠ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمَلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ عَ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَكَ فَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَعِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ فَوَقَّلُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ أَوْكَ ظُلْمُاتٍ فِي بَغِي لَجِّي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَيْ اللَّهُ ظَلْمَاتُ بَعْضَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمُ يَكَدُ يَرَكُهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُ إِنُورًا فَكَ لَهُ مِن نُوْدِ ﴿ أَلَمْ تَكَرَأَنَّ آللَّهَ يُسَيِّحُ كُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلْقَاتٍ حَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ وَبِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَلْيَنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكًامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزُّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَمْن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عَيَدُهُ بُ بَالْأَبْصَلِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَن يَشَاءُ يَكُادُ سَنَا بَرْقِهِ عَيْدُهُ مُبُ بَالْأَبْصَلِ اللَّهِ يُقَلُّ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِ ٱلْأَبْصَارِ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّا أَوْ فَمِنْهُم مَّن يَيْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُ مِمَّن يَيْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنَ وَمِنْهُ مِ مَّن يَشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدُ أَنزَلُنَا ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَأَلَّكُ بَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِآللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنُهُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُولَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَمُّ مُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۗ

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرِجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضَ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن مَا كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُوتِ ءَابَآيِكُمْ أَوْبُوتِ أُمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخُوانِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبُوتِ أَعْمَامُ لَمْ أَوْبُوتِ عَمَاتِكُمْ أَوْبُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْبُوتِ خَلَاتِكُو أَوْمَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ إِلَى صَدِيقِكُمْ لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتًا فَسَلَّوْا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارِكَةً طَلِيَّةً كَذَٰ إِلَكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۖ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَعُذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ أُوْلَإِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمُ فَأَذَن لِّمِن شِئْتَ مِنْهُمْ وَلَسْتَغُفِرُ لَحُهُمْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ لَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْيَعَكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسَلَّلُونَ مِنكُو لِوَاذًا فَلْيَحْذُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٤ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنَّمُ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِكَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١٤٠

وَأَقِهُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونِ فَ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِنِ بَنَ فَى ٱلْأَرْضِ وَمَأْ وَلِهُ مُ ٱلنَّارُ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعُذِنَكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمُ لَكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرْيَبِلْغُواْ ٱلْحُـلُمَ مِنكُمْ تَلَكْ مَرَّاتٍ مِن قَبْل صَكُواةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ لَكَ مُرَاتٍ مِن قَبْلُ صَكُواةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ افُونَ عَلَيْكُمُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَ الَّكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُالُمَ فَلْيَسْتَعُذِ نُواْ كَا ٱسْتَعُذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُرُ ءَاكِتِهِ وَأَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَالْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا يَرْجُونَ بِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُكَاحًا أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبِرِّجَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعُفِفُنَ خَيْرٌ لَمُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

أَفِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ أَمِرْ آرْتَا بُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ بَلُ أُوْلَلَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّمَاكَ ان قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمْعَنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونِ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ اللَّهَ عَلَا اللَّهَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَرَتَّقُه فَأُوْلَهِكَ هُمُ ٱلْفَ إِزُونَ فَيَ \* وَأَقْسَمُواْ بِآللَّهِ جَهُدَ أَيْسَانِهِم لَبِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا تُقْسِمُوا لَا عَدُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ أَطِيعُواْ آللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُول إِلَّا ٱلْبَكْغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَكَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَغَلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلَهِمْ وَلَيُمَرِّكُنَّ لَكُمْ دِينَهُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَكُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مَّنْ بَعْدِ خَوْفِهِ مُ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيًّا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونِ الْحَكَ





## بِسُ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلَيْكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُسْرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّشَىءِ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيرًا ﴿ كَا وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَهِ ءَالِمَاةُ لَّا يَخَلْقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْ لِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُواَ ۚ وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَلَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قُومٌ ءَاخُرُونَ فَقَدْ جَآءُوظُ لَمَّا وَزُورًا ﴿ وَالْوَا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتُمَا فَهِي ثُلُكَاعَلَيهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلُ أَنْزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرِّفِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ غَسَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي ٱلْأَسُوا قِ لَوْلَا أَيْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ إِنَذِيرًا ۞ أَوْيُلْقَ إِلَهُ كَنْ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلْهُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ آنظُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَاتُواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ كَا وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَا نَا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ١٠ لَا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمِ شُبُورًا وَلِحِدًا وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِمُلًا ١٠ قُلْ أَذَ إِلَّ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْكُتَّقُونَ كَانَتُ لَكُمْ جَنَلَةً وَمُصِيرًا ۞ لَحُهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَالِانَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْعُولًا ١٥٠ وَيُومَ يَعُشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُ مُعِبَادِي هَا وَكَاءِ أَمْ هُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبِعَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن تَنْتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٓآءَ وَلَكِمِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّے رَوَّكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ۞

فَقَدُ كَذَّبُوكُم بَمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّن كُو نُذَقُّهُ عَذَا يَا كُمِيرًا ﴿ وَكُمَّا أَرْسُلُنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِنْنَةٌ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِعَآءَنَا لَوْ لَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمُلَلِّكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكَبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتُولُ عُتُواً كَبِيرًا ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَكَ إِلَيْهُ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُحْمِينَ وَيَقُولُونَ حِمُرًا مَعْجُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَلِ فَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّن يُورًا ١٠ أَصُحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَنَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَلِمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيْكَةُ تَنْزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَإِذ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يُومًا عَلَى ٱلْكَلِفِينَ عَسِيرًا ﴿ أَن كَا وَيُومَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوْيَلَتَىٰ لَيْتَنِي لَرُأَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلِّنِ عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعِدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانَ خَذُولًا ﴿ وَهَالَ ٱلرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِ ٱتَّخَذُواْ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَجُورًا ﴿ اللهِ



وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْجُرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَلَةً وَلِحِدَّةً كَذَالِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَا مُ تَرْتِيلًا ۞ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحُقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَلِّكَ شَرٌّمُّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَـرُونَ وَزِيرًا ١٠٥ فَقُلْنَا آذُهَبَآ إِلَى ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا فَدَمَّ نَاهُمْ تَدُمِيرًا ۞ وَقُوْمِ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّ بُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَكُمْ وَجَعَلْنَكُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَا بًا أَلِمًا ﴿ وَعَادًا وَتَمُودَا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسَّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَ لَهُ ٱلْأَمْثُ لَلَّ وَكُلًّا ضَرَبْنَ لَهُ ٱلْأَمْثُ لَلَّ وَكُلًّا تَبَّرْنَا نَنْتِبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتَوُا عَلَى ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا ۚ بَلْكَ انُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُ زُوًّا أَهَلْذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿

إِنْ كَادَ لَيْضِلّْنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنُ أَضَلُ سَبِيلًا ۞ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَكُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ كَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَرْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِمًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَا مُ إِلِّنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ ثَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَا يُحْدِى بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسِقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَلَمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّ كُرُواْ فَأَبَلَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْشِئُنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَلِهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْحَدَيْنَ هَلَا ا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجً المَجُورَا ۞

وَهُوَ ٱلَّذِي حَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فِعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِلُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِرًا ۞ وَمَآأَرُسَلْتَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلُ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْمَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ وِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ -خَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ أَفِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّاسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْعَلَ بِهِ عَجْبِيلً ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُرْ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ۖ وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴿ ۞ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّاكَ إِنَّا لَهُ الرِّفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُو أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمِنِ ٱلَّذِينَ يَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هُونًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ آلْجَتُهُ لُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهُمْ سُجَّدًا وَقِيلُمًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَعَنَّم ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١

انحزءالتاسععشه

إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَرْيَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن بَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴿ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يُومَ ٱلْقَيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِهِ مُهِكَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَعَكَ الصَلِحَا فَأُوْلَيْكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّعَاتِهُمْ حَسَنَاتً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَهُلَ صَلِيحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَاَيَشَهُدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُومَرُّواْ صِّكَرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَٰتِ رَبِّمِ لَمْ يَغِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاً وَعُمْيَانًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُولِجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعَيْنِ وَآجِعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلَيِكَ يُجُزُونَ ٱلْعُرُفَةَ بَمَاصَبُرُواْ وَيُلَقُّونَ فِهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۞ خَلِدِينَ فِهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلُ مَا يَعْبَوُلُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَآ أَنْكُمْ فَقَدْ كُذَّابْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞



## بِسُ اللَّهِ آلَّ مَنِ الرَّحِيدِ مِ

طستم ﴿ فِلْكَءَايَٰتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْبُينِ ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٤ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءَءَ اللَّهُ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَكَ خَضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكَرِمْنَ ٱلرَّمْنِ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنُهُ مُعْضِينَ ٥ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمُ أَنْبَاؤاْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتُهْ زِءُونَ ١ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِذَالِكَ لَا يَتَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤُمنينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ الْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن ٱنَّتِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يَكُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكِذِّ بُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِ فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ١٦٥ وَهُمْ عَلَيَّ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٤٠٠ قَالَ كَلَّا فَأَذْ هَبَ بِعَايِلْتِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسَتِّمِعُونَ ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوُنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي ال

أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِ مِلَ ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيكَ مِنْ عُمْرِكَ سِنهِ اللَّهِ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكُلِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عُمْرِكَ سِنهِ الْكَلِفِينَ الْكَلِّفِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل قَالَ فَعَلَتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّهَالِينَ ٤٠٠ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْرِ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكًّا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِ مِلَ ۞ قَالَ فِرْعُونُ وَمَارَبُ ٱلْمُعْلَمِينَ ۞ قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ المُعْلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنينَ ۞ قَالَ لِنَ حُولَهُ وَ أَلا تَسْتَمِعُونَ ٢٠٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ و ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَنُونٌ ﴿ كَالَّ مَا اللَّهُ الْمُشْرِقِ وَٱلْغُرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ۞ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذُتَ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْمُعْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُوْجِئُتُكَ مِنَ ٱلْمُعْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُوْجِئُتُكَ بِشَىءِ مُبينِ ﴿ ثَالَ فَأْتِ بِهِ مَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الصَّادِ قِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَالٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلسَّاظِرِينَ اللَّ قَالَ لِلْمُسَلَا حُولَهُ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ اللَّ

يُرِيدُ أَن يُغْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِعْ مِي ۖ فَكَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبُعَتْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَلِيرِينَ ١٠٠ يَأْتُوكَ بِكُلِّسَارِعَلِيرِ ١٠٠ خَكِمَ ٱلسَّحَرُهُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ١٥ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ١٤ لَعَلَّنَا مَتَّبِمُ ٱلسَّعَرَةَ إِن كَانُواْ هُـمُ ٱلْعَلْدِينَ ١٤ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِينَ ﴿ قَالَ نَعُمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقُرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَمُهُمْ مُوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُلْقُونِ ٤ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِبُّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَغَنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَا فَأَنْقَ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهِ لَكُونَ الْحَالَ الْعَلَوْنَ الْحَالَةُ الْحَكُونَ الْحَالَةُ الْحَكُونَ الْحَالَةُ الْحَلَّالُونَ الْحَلَّالُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا فَأَلَقَ ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ قَالُواْءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وَقُبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُو إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ وَٱلسِّحَى فَلَسُوفَ تَعْلَوْنَ لَا فَقِطْعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَاضَيْرً إِنَّا إِلَّا إِلَّا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا لَا نَظْمَعُ أَن يَغْفِي لَنَا رَبُّنَا خَطَلِيانَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥

\* وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَسُرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ١٠٠ فَأَرْسَلَ فِرْعُونُ فِي ٱلْمَدَآبِنَ كُشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَا وَكُو لَشِرْذِ مَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغُنَا بِظُولَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ۞ فَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجُنَا هُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٥ وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١ كَذَالِكَ وَأُورَثُنَا عَا بَنِي إِسْرَاءِ مِلْ ١٤٠ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ١٤٠ فَكُمَّا تَرَاءَا ٱلْجَمُعَانِ قَالَ أَضْعَابُ مُوسَى إِنَّا لَكُدُرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّهُ إِنَّا مَعِي رَبِّ سَيَهُدِين ۞ فَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ آضِرِب بِعَصَاكَ ٱلْجَحْرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْاَخْرِينَ ۞ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ثَا أَغُرَفَنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فَ ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٢٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمَا عَلَيْهِنَ ١٠٠ قَالَ هَلْ يَهُمُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ R 2018 2018 2018 2018 2018

قَالُواْ بَلُ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَاكَ يَفْعَلُونَ ٤٠٠ قَالَ أَفَرَهُ يَتُم مَّاكُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٤٠ أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَيُظْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ١٠٠ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِين ١٨٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِ ثُمَّ يُحْيِين ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يُوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ رَبِّهَ مُبُ لِي حُكُمًا وَأَلْحِقِنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِيرَ ﴿ كُلِّ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةٍ جَنَّةٍ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُلِأَنَّ ۗ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ۞ وَلَا تُخُذِن يُومَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لَا يَفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونِ ٢٠٠٠ إِلَّا مَنْ أَتَى آللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَيْمُ لِلْعَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَعَبُدُونِ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلَ يَضُرُونَكُمْ أَوْ يَنْضِرُونَ ١٠٠ فَكُبُكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْعَاوُونَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۗ ٥ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغُوَمِهُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَغِ ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

وَمَا أَضَلَّنَ إِلَّا ٱلْجُرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ ۞ وَلَاصَديق حَمِيمِ ١٠٠ فَلُوْأَنَّ لَنَا كُنَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَكُ مَنْ أُمُ مُنْ وَمِنِينَ عَنْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَتَّقُونَ ۞ إِنَّ لَكُورَسُولٌ أَمِيرٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَٱسَّتَعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٤٠٠ \* قَالُوٓا أَنُوْمَنُ لَكَ وَآتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ۞ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبَّ لَوْتَشْعُ وَنَ ﴿ اللَّهِ مَا عُلَا رَبَّ لَوْتَشْعُ وَنَ ﴿ اللَّهِ مَا عُلَا رَبَّ لَوْتَشْعُ وَنَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّرْ تَنْتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١٠٠ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَنَجِينِي وَمَن مَّعِيمِنَ ٱلْمُؤْمِنِيرَ ١٠٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَ أَنَّ كُثُرُهُم مُّؤُمنِينَ ۗ



وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَرْمِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَقُونِ عَلَى إِنَّى لَكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥٥ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَكُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم عَاتَعْلَمُونَ ١ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَلَمِ وَبِنِينَ ﴿ وَجَنَّاتِ وَعُيُونٍ ١ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالُواْ سَوَّاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنُّ مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴿ إِنَّ هَلَذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هَلَذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّ بِينَ ﴿ فَا فَكُذَّ بُوهُ فَأَهْلَكُ خَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا كِنَّا اللَّهِ لَا كَا وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا ٱلْعَرَبُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتُ مَعُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُهُمَّ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيرٌ عَلَى فَأَتَّقُواْ آللَهَ وَأَطِيعُونِ عَلَى اللَّهِ وَأَطِيعُونِ عَلَى

وَمَاۤ أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرً إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنْدُكُونَ فِي مَا هَا هُمَا ءَامِنِينَ ﴿ فَي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَذُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۞ وَتَغِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلْرِهِينَ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٤٠٠ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْسُحَّرِينَ ١٠٠ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِنكُنتَ مِنَ الصَّلِقِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَ نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُم شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ١٥٥ وَلَا تَسَوُّهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يُومِ عَظِيمِ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبِعُواْ نَادِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالَّعَ بِنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَذَّبَتُ قُومُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَكِينَ ۞ إِذْقَالَ لَهُ مُ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٠٠٠ إِنَّى لَكُوْ رَسُولٌ أَمِيرٌ ١٠٠٠ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآأَسْ عَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُواَ وَمِنْ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠ اللَّهِ الْعَالَمِينَ ﴿ ١٠

انجزءالتاسع عشر

سورة الشعراء

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَا جِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونِ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُحْرَجِينَ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ بَغِينَ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَعَيْنَاهُ الْمُعَلِمُ مِنَّا لَيْعَمَلُونَ ﴿ فَا فَعَيْنَاهُ الْمُعَلِّمُ مِنَّا لَيْعَمَلُونَ اللَّهِ فَعَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَلِينَ ﴿ ثُرَّدَمَّ لِنَا اللَّهِ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللهُ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ اللهُ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ اللهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْآخَرِينَ ١٠ وَأَمْطُ إِنَا عَلَيْهِم مَّطَلِّ فَسَآءَ مَطَرْ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْتُ ثُمُم مُّمُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مَا كَانَ أَكْتُ ثُمُ مُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مَا اللَّهُ مَا كُانَا أَكْتُ ثُرُهُم مُّمُؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَرْبُ زُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ ﴿ كَذَّبَ أَضَعَكُ لَئَيكُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُنْمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُنْعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ فَال إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُمُ عَلَيْهِ مِنُ أَجُرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْحَيْلَ الْحَيْلَ الْحَيْلَ الْحَيْلَ الْحَالَمِينَ الْحَالَمُ عَلَيْنَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ عَلَيْنَ الْحَلْمُ عَلَيْنَ الْحَرَامُ الْحَلْمُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ فَإِنْ فَا إِلَّهِ سَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا بَغُسُواْ ٱلنَّاسَأَشَيَّاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْلُ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٠٠ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجَبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَنتَ مِنَ ٱلْسَحَّى مِن السَّكَ مِن السَّكُ مِن السَّكَ مِن السَّكُ مِن السَّكُ مِن السَّكِ مِن السَّكُ مِن السَّلْقِ السَّلِي السَّلَّ عَلَيْ مِن السَّكُم مِن السَّكُ مِن السَّكُ مِن السَّكُ مِن السَّكُ مِن السَّكُ مِن السَّكُ مِن السَّلْقِ السَّلَقِ مِن السَّلَقِ مِن السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَيْ السَّلِي السَّلْمِ السَّلِي السَّلَّ السَّلِي السَلَّ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلَّقِ السَّلِي السَّلِي

وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُمِّ ثُلْنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لِمَن ٱلْكَذِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ كَالَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَا اللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكُ تَرُهُم مُّ وُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا لَعَ بِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤ وَإِنَّهُ لِتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِيرُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ يِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ ١٠ وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّكُمْ ءَايَةً أَنَيْعَلَهُ عُكُمْ أَوْا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعُض ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِي مُؤْمِنِينَ اللَّهِ صَكَذَا لِكَ سَلَكُناهُ فِي قُلُوبِ ٱلْجُهِمِينَ ٤ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِهَ مُ مَغَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلَ خَنْ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبَعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُمِمَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَآأَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞

وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ١٠٠ فِرَي وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَمَانَازَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ مُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَعَنُ ولُونَ ١٠٠ فَلَانَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا اَخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْوُمنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن فَقُلُ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِمَّا تَعْمَلُونِ ﴿ وَلَا كُلُّ عَلَى ٱلْعَرِيزَ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَ لِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ هَلَ أُنبِّكُ كُمْ عَلَى مَن نَازَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ نَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۞ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ۞ وَٱلشُّعَ آءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُونَ ۞ أَلَرْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَ بِمُونِ ٢٠٠٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَتِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١٠٠



## بِسُ اللَّهِ آلرَّ حَنِ الرَّحِي فِي اللَّهِ الرَّحِي اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِي اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيلُ اللَّهِ الرَّحِيلُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْحَالَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّ

طس تِلْكَءَ اللَّهُ أَلْقُ رَءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ﴿ هُدًى وَبُشْرَىٰ طُسُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا لَذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم بَّالْآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِّٱلْآخِرَةِ زَبَّنَّا لَمُكْمَ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونِ كَا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَكُمْ سُوءُ ٱلْعَذَاب وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسُرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُدْءَانَ مِن لَّـدُنَّ حَكِيمِ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ } إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ كَ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِرْكَ مِن فِرْكَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَلُوسَى إِنَّهُ إِنَّا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ لِلْهَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَتُر كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدِبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَىٰ لَاتَحَفَّ إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْرُسَالُونَ ۞



إِلَّا مَنْظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوعٍ فَإِنِّي عَكُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْمِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِ دِيَّ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسَقِينَ ﴿ فَاللَّهَا جَاءَتُهُمْ ءَايَاتُنَا مُنْصِرَةً قَالُواْ هَـٰذَا سِعِيْمُ بِينٌ ﴿ وَجَعَدُواْ بِهَا وَأَسْتَنْقَنَّهَا أَنفُنهُ مُظُلِّكًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَا تَدِّتَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَا تَدِّتَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَا تَدِّتَ كَا وَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَـمُدُللَّهُ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَا وُودَ وَقَالَ يَا يَّهُا ٱلنَّاسُ عُلِمُنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّشَيءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَصَٰلُ ٱلْمُهِينُ ﴿ وَحُشِرَ لِسُاكِمُانَ جُنُودُهُ, مِنَ لَمُ الْفَصَٰلُ الْمُهُمِنَ جُنُودُهُ, مِنَ آلِجِنَّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَادِ ٱلنَّكُ لَ قَالَتُ نَمْلَهُ يُكَأَّيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّ كُمْ سُلِّمُنْ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُ وُنِ

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِكَ وَقَالَ رَبِّ أَوْزَعْنِيٓ أَنْ أَشُكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْ خِلِنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْمُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَاَّ بِبِينَ ﴿ كَالْأَعُذَّ بَتَّ مُ عَذَا بِالسَّدِيدًا أَوْلَأَاذْ بَعَنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانِ ثُمِينِ ١٠٠ فَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٌ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَرْتُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقين ۞ إِنَّى وَجَدِتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَيءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيرٌ ١٠٠ وَجَديُّهُ ا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا بَهُ تَدُونِ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبَءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخُفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴿



\* قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكُذِبِينَ ﴿ آذَهُبِ بِّكِتَالِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْسَلَوُّا إِنِّ أَلْقَ إِلَىَّ كَتَابُّ كَدِيرٌ ١٠ إِنَّهُ مِن سُكَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَاوُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ۞ قَالُولْ نَعُنُ أُولُواْ قُوَّةِ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكَ فَأَنظرِي مَاذَا تَأْمُ مِنِ عَلَى قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُ لُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلُهَا أَذِلَّهُ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِنَّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بَهِدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ سُلِمُنَ قَالَ أَتُمدُّونَن بَمَالِ فَمَا ءَاتَكِن مَالِكُ فَمَا ءَاتَكِن مَا اللهِ خَكِيْنٌ مِّنَا ءَاتَكِ مُ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُم تَفْرَحُون اللَّهِ آرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُ مِهَا وَلَنُوْرَجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْخِرُونَ اللهُ

قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُم يَأْتِينِي بِعَرْتِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكً اللهِ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقُوتٌ أَمِيرٌ ١٠ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ,عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَنِلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضُل رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشُكُرُ أَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِةً ع وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌ كَا يَرُدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَكُونُ مَنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونِ ﴿ فَكُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَلَكُذَا عَرْشُكِ عَلَيْكُ ا قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْرِمِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَلْفِي آَنَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَلْفِي آَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال قَلَ لَمَا آدُخُلِي ٱلصَّرْحَ فَكُمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجُتَةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتُ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُايَمُانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ عَلَى

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْنَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بَٱلسَّيَّاةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةَ لَوْلَا تَسْتَغُفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلْبِرُكُمُ عِندَٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنْبَيْتَنَّهُ وَأَهْلَهُ فُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَا شَهِدُ نَا مَهْ لِكَ أَهْ لِهِ عَ وَإِنَّا لَصَلَد قُونَ فَي وَمَكُرُواْ مَكُرًّا وَمَكَّرُنَا مَكُرًا وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنظُ كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَهُ مَكِّرِهِمُ أَنَّا دَمَّ رَنَاهُمُ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ فَيْلُكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَّةٌ بِمَاظَامُواْ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيةً لِقُوْمِ يَعْلُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ مَا تَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥ أَيِّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞



الجزءالعشرون سورة السنَّعل

أَمَّن يَبِدَ وُلْ ٱلْحَالَق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرِزُقُكُمْ مِّن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُءِلَ اللهُ مَعَ ٱللهُ قُلُ هَا تُواْ بُرْهَا مَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ عَلَى قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ﴿ كَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعَابَ أَوْنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١٠٠ كُلَّدُ وُعِدُنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَ أَوُنَا مِن قَبْلُ إِنَّ هَلِذَآ إِلَّا أَسَلِطِيرًا لَأَوَّلِينَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِهَ ٱلْمُجْمِينَ ۞ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّكَ يَمْكُرُ وُرِزَ عِنْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ۞ قُلْ عَسَى أَن يَكُونِ وَفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْعَامُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ١

وَمَامِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُمِينِ ۞ إِنَّ هَذَا ٱلْعَرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلَفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَمْ لَكُ مَن وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضى بَدْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَنُوكَالْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحِقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتَىٰ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآأَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْ عَنْ ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَاتِنَا فَهُم مُسْلِونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ \* وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَكُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَيِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلْتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّ وَيُومَ نَعْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكِدِّبُ بِعَايَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَ تَبُمُ بِعَايَاتِي وَلَمْ يُحِيطُواْ بِهِ عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِكَ ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٢٠٠٠

أَلَرُ بَرُوا

أَلَمْ رَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِسَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِّلَّ إِنَّ فَيَذَٰإِكَ لَا يَاتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ كَا لَكُ وَيُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ أَتُوهُ وَاخِينَ ﴿ وَرَى آلْجِهِ اللَّهِ وَرَى آلْجِهِ اللَّهِ عَلَيْهُا جَامِدَةً وَهِي مَنْ مَنْ السَّحَابُ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيءٍ إِنَّهُ وَجَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَبِذِ ءَامِنُونَ ١٠ وَهُن جَآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُ لَهُ مَ فِي آلتَّ إِلَّا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا أُمْرُتُ أَنْ أَعْبُ دَرَّبٌ هَاذِهِ ٱلْبَلَّدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّا وَأَنْ أَتُلُوا ٱلْقُرْءَانَ فَهَنَ آهَتَدَى فَإِنَّا بَهْتَدِى لِنَفْسِهِ مَ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّكَ أَنَّا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ اللَّهِ سَيْرِيكُمْ وَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ اللَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَــُتِهِ فَنَعْرِفُونَهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١



بِسَ اللَّهِ آلرَّ مَنِ الرَّحِيدِ مِ

طستر (١) قِلْكَ ءَايَّكَ ٱلْكِعَبِينِ ١٠ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ كَالْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمُ يُذَبِحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحِي عِنْسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَبَجْعَلَهُمْ أَبَّةً وَبَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارْثِينَ ٥ وَيُكَكِّنَ لَمُ مُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِي عَوْنَ وَهَلْمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَدُذُرُونَ ٢٠٠٠ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّرُمُوسَكَ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا يَحْنَزُنْ ۚ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۖ

فَالْنَقَطَ اللَّهُ عَدْمًا لَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَمُ مَدُقًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعُونَ وَهُلَمَانَ وَجُنُودَ هُمَا كَانُواْ خَلْطُ مِنْ ﴿ وَقَالَتِ آمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْن لِّي وَلَكَّ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَيْ ذَهُ وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَأَصْبَعَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَىٰ فَلِرِغًا إِن كَادَتُ لَتُبَدِى بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبُهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْوُمِنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ وَقُصِّيةً فَبَصُرَتُ بهِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ عَن جُنُب وَهُمُ لَا يَشْعُرُونِ ١٠٠ \* وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ ٱلْمُرَاضِعَ مِن قَبُلُ فَعَالَتُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى آَهُل اللَّهِ عَلَى آَهُل اللَّهِ يَكُفُ لُونَهُ لِكُمُ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ١٠ فَرَدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ عِنْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَا لَلَّهِ حَقُّ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِينَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَا اللَّهُ أَشُدَّهُ وَأَسْلَوَى ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجْنِى ٱلْحُيْسِنِينَ اللَّهِ

وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنَ يَقْنَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوهِ مَا فَأَسْتَغَلَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ ع عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُقِهِ عَ فَوَكَرَ أَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّبَطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُّضِلُ مُّبِي ﴿ فَا لَا رَبِّ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِ فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّهُ وَهُوا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِكَا أَنْعَمْتَ عَلَى ۗ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْنَجُ مِينَ ٤٠٤ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱستَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَستَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيًّ مُبِينٌ ٤ فَامَا أَنْ أَرَادَ أَن يَبِطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُو لَّكُما قَالَ يَلْمُوسَى أَثُرُيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بَالْأَمْسُ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصلِحِينَ ١٠٠ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَسْمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَكِرُونَ بِكَ لِيَقْتُ لُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ خَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّ فَأَ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن بَهْدَيَىٰ سَوْآءَ ٱلسَّبيل ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّزَالنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَ تَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَانْسُقِ حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۞ فَسَوَى لَمُ مَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُ مَا تَنْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءً قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْنِ يَكَ أَجْلَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَتَ جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَغَفَّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَتُ إِحْدَنَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجَرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِيرُ ٤٠٠ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَا تَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ جِحَجٍ فَإِنْ أَمُّمُتَ عَشَرًا فِمَنْ عِندِكُّ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقٌ عَلَيْكُ سَتِجَدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَاكَ ۗ أَيَّا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُولَنَ عَلَى ۖ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞

\* فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤٤ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُنُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيءَ إِتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَر أَوْجَذُوَةِ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۖ فَكَنَّ أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقُعَةِ ٱلْمُبَدِّكَةِ مِنَ ٱلشَّجَعَ أَن يَامُوسَي آ إِنَّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقَ عَصَاكَ فَكُمَّا رَءَاهَا تَهُ تَرُّكُ أَمَّا جَآنٌ وَلَى مُدِبِرًا وَلَرْبِعِقِبْ يَمُوسَى أَقَبِلُ وَلَا تَعَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَضِاً عَمِنْ غَيْرِسُوعٍ وَآخَهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبُ فَذَانِكَ بُرُهُ لِنَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَلِيقِينَ عَلَى قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٤ وَأَخِي هَارُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصِدِّقِنِي إِنَّى أَخَافُ أَن يُكَذَّبُونِ اللَّهُ عَلَى مُعَى رِدْءًا يُصِدِّقِني إِنَّى أَخَافُ أَن يُكَذَّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضَدَكَ بِأَخِيكَ وَبَغِمَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِكَايَلْتِنَا أَنتُما وَمَن ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ الْعَلْبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْبُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَلْتِنَا بَيّنَتٍ قَالُواْ مَاهَلْذَاۤ إِلَّا سِعَرٌمُّفَتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بَهٰذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بَن جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَلْقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونِ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهَا ٱلْسَلَا مُعَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرِى فَأُوقِد لِي يَلْهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْجًا لَّعَ لِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظْنَهُ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ ١٠٠٠ لَعَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ ١٠٠٠ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بَغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٢٠ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَاهُمُ فِي ٱلْبَيِّمَ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَبَّلَةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَيُومَ ٱلْقِيَّامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَتَّبَعُنَاهُمْ فِ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ هُمِ مِّنَ ٱلْقَبُوحِينَ الْكَوْرَالْقِيامَةِ هُمِ مِّنَ ٱلْمُقْبُوحِينَ الْكَوْرَالْقِيامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمُقْبُوحِينَ الْكَوْلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِمَا أَهْلَكَ نَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآ بِرَلِكَ اس وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْعَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَلَكِتَ أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِينَ تَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِينَا وَلَكِئَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَكُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِنُنذِرَقُومًا مَّآ أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبِلكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كَ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُ مِنْمُصِيبَةٌ بَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيرَ ﴿ فَكَ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلًا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوَلَمْ يَصِّفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِمُ إِن تَظَلَّهَ ا وَقَالُوا ۚ إِنَّا بِكُلِّ كُنِ رُونَ ٤٠٠ قُلُ فَأَنُّواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبَعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّرْيَسْتَعِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّكَ يَتَّ بِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَكُ بغَيْرِهُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

\* وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّ وُنِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلهِ عَهُم بهِ عَيُؤُمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ ٢ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسْلِمِينَ ﴿ أُولَلِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّ مَّ تَيْنِ بَ اَ صَبَرُواْ وَيَدْرَءُ وَنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمَّا رَزَقَنَاهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُواَ عَرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَ آَعُمَا لُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهلينَ ١٠٠ إِنَّكَ لَا نَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهُدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَرُ بِٱلْهُ تَدِينَ ۞ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْحُدَىٰ مَعَكَ مُتَعَطَّفُ مِنْ أَرْضِكَ أَ أُوَلَمْ نُمَكِن لَّكُمْ حَرمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ تَمْرَاتُ كُلِّ شَيءِ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكَنَّ أَكُانَ أَكُانَ أَكُانَ أَكُانً أَكُانًا وَلَكَنَ أَكُونَ فَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَكُمْ أَهْ لَكُنَّا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَلَكِنْهُمْ لَمْ تُسُكُن مِّنُ بَعُدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَارْثَانِ ۖ 

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُولُ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتِنَا وَمَاكَنَّا مُهلِكِي ٱلْقُرْجَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالُمُونَ ١٠ وَمَآ أُوتِيتُ مِن شَيءٍ فَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِت دَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِكَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ أَفَنَ وَعَدْنَكُ وَعُدَّاحَسَّنَّا فَهُوَلَاقِيهِ كَنَ مَّتَّعْنَاهُ مَتَعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُخْضَرِينَ ١٠٠ وَيُومَرُينَا دِيهِمْ فَيَقُولُ أَبْنَ ثُمْرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَوْلَاءِ ٱلَّذِينَ أَغُونِينَا أَغُونِينَا أَغُونِينَا كُونِينَا تَكِرَّأُنَا إِلَيْكُ مَاكَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٠ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَّاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَمُنُمْ وَرَأَوْا ٱلْعَذَابُ لَوْأَنَّكُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُ وَيُومَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَإِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللَّهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿

وَرَبِّكَ

وَرَبُّكَ يَخُـلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا زُ مَاكَانَ لَمُهُمُ ٱلْخِنَرَةُ الْ سُبُحَانَ ٱللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا ثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُو ۗ لَهُ ٱلْحُكُمُدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ١٠ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْجَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ وَٱلَّيْلَ سَرْمَلًا إِلَىٰ يُوْمِ ٱلْقَيْلُمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضَيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهُ السَّرَمَدَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَنْ إِلَا أُغَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونِ ٤٠٠ وَمِن رَّخْمَتِهِ عَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْكُلُ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونِ وَنَزَعْنَا مِنكُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهَا نَكُمُ فَعَـٰ لِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

\* إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم فَوَءَا تَدْنَاهُ مِنَ ٱلْكُورِ مَا إِنَّ مَفَ اتِّحَهُ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لِلْنَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِجِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَّا ءَاتَلَكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا نَسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَآ أَحْسَنَ ٱلدَّالِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَاتَبَغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفُسِدِينَ ﴾ قالَ إِنَّكَ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَرُ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْجُهُمُ وَلَا يُسْكُ فَنَحَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَلَى عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَلَى قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَ يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي َ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَهَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَكِملَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ٤٠٠ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنضُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِيرِ يَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

وَأَصْبِعَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَدْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ وَبَقْدِدُ لِلْوَلَا أَن مَّنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١٠٠٠ قِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰ قَتَهُ المُتَّقِينَ اللَّي مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُفِينَهَ وَمَنجَآءَ وَالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُفِينَهَ وَمَنجَآءَ بَالسَّيْعَةِ فَلَا يُجُنَى ٱلَّذِينَ عَكِمِلُواْ ٱلسَّيْعَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ ثُمْبِينِ ٥٠٠٠ قُلُ رَبِّي اللَّهُ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَلَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبَّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿ كَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ ۚ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ وَلا تَكُونَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَانَدُعُمَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ آلَكُ كُرُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ آلُكُ كُرٌّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِي مِ

الْهُ ﴿ أَحَسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْلَنُونِ ٤٠ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَامَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحُكُمُ وُنِ ﴿ كَانَ مَنْ كَانَ مَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاَتِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥٤ وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلُّهُ لَنَفُسِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ لَغَيْنَاعُن ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِمُلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّنَ نَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَغِيْرِبَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَا فُواْ يَعْلُونَ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَّا وَإِن جَهَدَاكَ لِنُشْرِكَ بِمَالَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِعُكُمْ عَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٤٠٠



ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِنْنَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُم أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بَمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ للَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَايَنَاكُمْ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ الكَاذِ بُونَ ١٠٠ وَلَيْمُ أَنَّ أَثْقًا لَمُمْ وَأَثْقَا لَالْمَعَ أَثْقًا لِلْمِّ وَلَيْسُ عَالَتَ يَوْمَ الْقَيْلَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَى فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونِ ﴿ فَأَخِينًا ﴾ وَأَصْعَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَآءَايَةً لَلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعُبُ وَلَ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَوُن اللَّهِ أَوْتُ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُ اللَّهِ أَوْتُ اللَّهِ وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يُمَٰلِكُونَ لَكُمُ رِزْقًا فَأَبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ٧

وَإِن يُتَكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمٌّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُول إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِلَّ أَوْلَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْحَالَقَ ثُمَّ يُعيدُ وُج إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْحَاقَ شُمَّ ٱللَّهُ يُنشئ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَرَحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تَقْلَبُونَ ١٠ وَمَآأَنتُم بِمُعِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِعِتَ إِيهِ مَ أُوْلَلِهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَلِكَ لَمْمُ عَذَابٌ أَلَّهُ ۞ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَٰتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونِ ﴿ كَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَوْسَانًا مَّوَدَّ مَ لَوْمِنُونِ ٱللَّهِ أَوْسَانًا مَّوَدَّ مَ بَيْنِكُرُ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْتِ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُبَعْضُكُم بَبَعْضِ وَيَلْعَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْ وَلَكُو النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّلْصِرِيرَ ٢٠٠٠

\* فَعَامَنَ لَهُ لُوكُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَرَبُرُ الْحَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرُهُ فِي ٱلدُّنْيَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلَحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَيِكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُنْسِدِينَ عَلَى وَكَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْ ظَلِمِينَ ٤ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بَن فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بَن فِيهَا لَنْنَجِينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأَنَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْخَابِينَ ١٤ وَلَكَّ أَنْجَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا كُخُرَانُ إِنَّا مُنَغُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ٣

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى آَهُل هَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُولْ يَفْسُقُونَ ٤٠ وَلَقَد تَرَكًا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ وَإِلَىٰ مَدَينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَلْقُومِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ وَآرُجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كَاللَّهِ فَالْخَدَّةُ مُمَّ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ فَيَ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَدتَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمُ وَزَيِّنَ لَحُهُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِيرَ ٢٠٠٠ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْجَاءَهُم مُّوسَى بْٱلْبَيْنَاتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِبِقِينَ كَ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَبْهِمْ فَيْنُهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضُ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقُنَّا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَامَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظِلُونِ ﴿ مَتَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ ءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوٰتِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتُ لَوْكَانُواْ يَعْلَوُنَ كُنَّ

إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَن بُرَّالُكَ كَهُمُ ﴿ اللَّهُ اللّ وَنِلُكَ ٱلْأَمْشَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَالِمُونِ خَالَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّكَمُولَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِةً للمُؤْمنين كَ آتُلُما أُوحِي إِلَيْكُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ نَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْكُنكِّر وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَي \* وَلا تُجَادِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالِلَّهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَلِحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَ آلِلُكَ ٱلْكِتَبَ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَمِنْ هَلَوْ لَآءٍ مَن يُؤْمِنُ بِهِ } وَمَا يَجُحَدُ بِعَايِٰتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابِ وَلاَ تَخُطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْنَابَ ٱلْمُطِلُونَ ﴿ كَا مَلْهُوَ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا بَعْحَدُ بِعَايَلْتِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَا لَكُ



وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتٌ مِّن رَّبِّهِ عَلَيْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيرُ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنِزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَلَىٰ عَلَيْهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠ قُلُ كَفَىٰ بِآللَّهُ بَيْنِي وَبِيْنَكُمُ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ٢٠٠٠ وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَّهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَايَشْعُ وُنِ ٢٠٠ يَسْتَغِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَمَلَمْ لَخِيطَةٌ بِٱلْكَلْفِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهم وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنُتُمْ تَعْلُونَ ٢٠٠٠ يَعْبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَلِيعَتُهُ فَإِيَّىٰ فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَا لَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَعْمِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَالِمِينَ ١٠٠ آلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكَ لُونَ ١٠٠

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا آللهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَين سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرً الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿ لَا لَهُ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْ اللَّهُ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَيَقَدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَّن تَزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحَيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنَ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ تُرْهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمَاهَذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَمُو وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخَرَةَ لَمَى ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَوٰنَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعُواْ اللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَكَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ الْكُلُ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ وَلِيَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَوْنَ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرِمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِمٌ أَفِبَٱلْبَطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحُقِّ لَمَّا جَآءَهُ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوِّي لِلْكُفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠



## بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّ

الْهُ مَنْ نَعُدِ غَلَبَت ٱلرُّومُ ﴿ فَيَ أَدْنَى ٱلْأَرْضَ وَهُم مِّنَ بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيْغُلِبُونَ كَ فِيضِعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُمِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَ إِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ كَا بِنَصْرَاللَّهُ يَنْصُرُمِنَ يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِبِمُ ﴿ وَكَا ٱللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنَّ أَكُتُ أَكُ ثَرَالنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ كَيْ يَعْلُونَ ظَلْهِ رَا مِّنَٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنَ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَنْفِلُونَ ۞ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَ آيِ رَبِّمُ لَكَ فِرُونَ ١٠٠٠ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَثَرَمِمَّا عَكُرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بَٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِونَ ٥

ثُرَّكَانَ عَلَقَبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَلَعُواْ ٱلسُّواَ مَي أَن كَذَّبُواْ بِعَايِت ٱللَّهُ وَكَانُواْ بِمَا يَسْتَهُونُ وَنَ اللَّهُ يَبْدَوُا آلْحَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَيَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْمُونِ ١٠ وَلَرْيَكُن لَّهُم مِن شُرَكَ آيِمُ شُفَعَ آعُوا وَكَا نُواْ بِشُرَكَآيِمُ كَلْفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَبِذِ يَتَفَرَّ قُولِ عَلَى فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ وَعَمِلُولُ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمُ فَ رَوْضَةِ يُعَبَرُونَ ﴿ وَ إِمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِعَايَلْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخَرَة فَأُوْلَيْكَ فِٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ﴿ فَالْحَالَ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ اللَّهِ عِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبِعُونَ كُلُ وَلَهُ ٱلْحُمَدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّ وَهُي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عِنْ عَالَيْتِهِ عِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِيرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ حَكَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوْجًا لِّتَسَكُنُوْ ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١

وَمِنْءَايَلِيهِ عَخَلُقُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَالِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُم بَٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا فُكُمُ مِّن فَضَلِهِ مِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ لِيسَمَعُونَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَلِيهِ عِيرِيكُمُ و ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً فَيُحْي مِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْ ءَا يَاتِهِ مِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عِنْمُ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ كَالُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّهُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ ا قَانَتُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبُدُواْ ٱلْحَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُواً هُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَذِينُ ٱلْحَكِيرُ ١٤ ضَرَبَ لَكُمْ مَّتَلَامِّنَ أَنفُسِكُمَّ هَلَّكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْكُنَّكُمُ مِّن شُرَكَاء في مَارَزَقُنَكُمْ فَأَنتُمْ فيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ عَجِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَاءَهُم بَغَيْرِعِلْمِ فَنَ بَهُدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَاكَمُ مِّن نَّاصِ مِن كُلَّ فَأَقِمُ وَجُهَكَ للدِّين حَنِيقًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَانَبُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكُنَّ أَكُ تُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَالِثُهُ وَالسَّقُوهُ مُنْدِينَ إِلَيْهِ وَآسَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشُرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِ فَرَجُونَ ۞ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبِّهُم مُّنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنُهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بَرِّبُمْ يُشْرِكُونَ لَكُفُ والْ بَا ءَاتَدِينَ الْمُرْفَقَتَعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ١٤٠ أَمُ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَّا فَهُوَيَتَّكُمْ بِمَاكَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهِا ۖ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّعَةٌ اللَّهِ اللَّهِ مُ سَيِّعَةً بَمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونِ ١٠٠٠ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ كَا اللهِ اللهِ اللهُ الل



فَاتِ ذَا ٱلْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَآبَنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهَ وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢٠٠٠ وَمَا ءَا تَدِيثُم مِّن رّبًا لِّيرْبُوا فِي أَمُول ٱلنَّاس فَلا يَرْبُواْ عند ٱللَّهُ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن زَكُوةٍ تُربيدُونَ وَجُهُ ٱللَّهِ فَأُوْلَلْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ١٠ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُرَّ يُمِيتُكُمْ تُرْ يُحْدِيكُمْ فَلَ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي ظَهَرًا لَفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْدِ بَ كُسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَكِمِلُولُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضَ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ الْعَلَّمُ وَالْكَيْفَ الْعَلَمُ وَالْكَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْتُمُ مُّ مُّشُركِينَ كَانَ أَكْتُمُ مُّ مُّشُركِينَ فَأَقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن كَأْتِي يَوْمِ" لَا مَرَةً لَهُ مِنَ لِلَّهُ يُومَدِ يَصَّدَّعُونَ عَنَ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَمَنْ عَمَلَ صَلِحًا فَلِأَ نفُسِهِمْ يَهُدُونَ ﴿ لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ مُ هَدُونَ ﴿ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَمَلُ صَلَّالِحًا فَلِأَ نفُسِهِمْ يَهُدُونَ ﴿ لَكَ اللَّهُ مِنْ عَمَلُ صَلَّالِحًا فَلِأَ نفُسِهِمْ يَهُدُونَ ﴿ لَكُنَّ مِنْ عَمَلُ صَلَّالِحًا فَلِأَ نفُسِهِمْ يَهُدُونَ ﴿ لَكُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ عَمَلُ مَا لَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَمَلُ مَكُونَ مِنْ عَلَيْ فَيْسِهِمْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ فِي مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

لِيَجْنِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ لَا يُحتُ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَ أَن يُرُسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّراتِ وَلِيُذِيقَاكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرَى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٤٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلَكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهُمْ فَيَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَهُمَنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَكُثِيرُسَحَا بَا فَيَسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلْهِ عَ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ] إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ كُنُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ ع لَبُلِسِينَ ﴿ فَانظُرُ إِلَى ءَاثَارِرَ مَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ ذَالِكَ لَحْى ٱلْمُوتَىٰ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ وَلَبِنَ أَرْسَلْنَا ريحًا فَزَأُوهُ مُصَفَرًا لَظَ أُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَيْكُفُرُونَ ﴿ فَا إِنَّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ فَا لَكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدُبِينَ ۞

وَمَا أَنتَ بِهَا دِ ٱلْعُمْ عَنْ صَلَالَكُهُم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤُمنُ بِعَا يَلْتِنَا فَهُم مُسُلِمُونِ ٥٠ \* آللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْف ثُرَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْجُرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونِ فَي وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيكُنَ لَقَدُ لَبِثْتُمُ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِ مَنْ أَنْ مُ لَا تَعْلَوُن ١٠٠٠ فَيُومَ إِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْتَ الِلَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْمُتُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَبِن جِئْتَهُم بِكَايَةٍ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونِ ٥٠ كَذَٰ إِلَّا يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ اللَّهِ حَقُّ وَلاَيسَتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

الْهُ ﴿ لَا تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحُكِيمِ ﴿ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ كَا لَانِيَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ﴿ أُولَلِّكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّن رَّبِّم ۗ وَأُولَلِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَشْتَرِى لَمُوالْلَدِيثِ لِيضِلَّ عَن سَبيل ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَلْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ ثُهِينٌ ١٠ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِ ءَايَلْنَا وَلَّىٰ مُسْتَكِّبِرًا كَأَن لَّهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرًّا فَبَشِّرُهُ بعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَكُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعيد ﴿ خَلدِينَ فِيهَا ۗ وَعُداَّ للَّهَ حَقًّا وَهُوآ الْعَربِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بَغَيْرَعَمَدِ تَرَوْنَهَا ۗ وَٱلْقَ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿

هَذَا خَلَقُ ٱللَّهَ فَأَرُونِي مَا ذَا حَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلُ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالٌمْ مِن شَكُ وَلَقَدُ ءَا نَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَن ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقَمِنُ لِآبَنِهِ وَهُوَيِعِظُهُ يَبْنَيَّ لَا تَشْرِكُ بِأَلَّهُ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُمَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَلَىٰ مَن أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَ لِدَيْكَ ۗ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ۞ وَلِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُما فَصَاحِبُهُما فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَمَنَأَنَابَ إِلَى مُنْ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِيُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللَّهِ يَلْبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خُرِدَ لِ فَلَكُن فِي صَغْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْفِ ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِفُّ جَيرٌ ۞ يَلْبَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَآأَ صَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَلَمْ الْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَغُورِ ۞

وَ قَصِدُ فِي مَشْيِكَ وَ الْغُضُمِ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَى ٱلْأَصُوتِ لَصَوْتُ لَصَوْتُ ٱلْحَمر ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَكُمُ فِطْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بَغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِتَابِ مُنيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ \* وَمَن يُسْلِمُ وَجُعَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُعْسِنٌ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُونِ ٱلْوَثْقَ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقَبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْنُ نِكَ كُفُرُهُ ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّعُهُم بِمَا عَلِمُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَنَّ نُمَتِّعُهُمْ قَلْيَلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَليظٍ ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهُ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونِ ﴿ لَكُ لِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّاللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَمٌ وَٱلْبَحْرُ يَدُهُ و مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتُ كَلِمِتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَن رُحَكِيمٌ ﴿ ١٧٤



مَّاخَلُقُ كُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ لِلَّا كَنَفْسِ وَلِحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَسِمِيعُ بَصِيرٌ ١٠٠٠ أَلَرْ تَر أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّى ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَامَرُكُلُّ يَجُرِي إِلَى أَجَلِمْ سَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ ﴿ أَلَمُ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِبِيغُمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَاتِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴿ وَإِذَا غَشِيهُم مُّوجٌ كَالظُّلَل دَعَوْ ٱللَّهَ مُغُلِصِينَ لَهُ ٱلِدِّينَ فَلَمَّا جَعَلْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فِينَهُم مُقَتَصِدٌ وَمَا بَحْعَدُ بِعَا يَلْتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّا رِكَفُورٍ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ وَٱخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْنِي وَالِدُّعَنِ وَلَدِهِ عَ وَلَا مُولُودٌ هُوَجَازِعَنَ وَالدِهِ عَشَيًا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ لَكُ تَغُرَّ كُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّلُ ٱلْعَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا لَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِى نَفُسُ مِأْ يِ أَرْضٍ تَمُوسَ أَنِي آللَّهَ عَلِيمٌ خَدِيرٌ ﴿



## بِسُ اللَّهُ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ مِ

الْمَدَ ﴿ نَنْ مِنْ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ كَا أَمْر يَقُولُونَ ٱفْتَرَبِكُ كِلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِنُنذِرَ قُومًا مَّا أَتَلهُم مِّن نَّذيرِ مِّن قَبْلُكَ لَعَلَّهُمْ بَهَتَدُونِ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَاشَفِيمٍ أَفَلَانَتَذَكُّونَ ٤٠ يُدَبِّرُ الْأَمْرَمِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فَيُومِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْدُونَ ٢٠ فَالِكَعَالِمُ ٱلْغَيْبُ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آلَّا لَذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبِدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنسَان مِنطِيرِ ٤٤ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِيرِ ٥٠ ثُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَرَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ - وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ وَنَكُ وَقَالُواۤ أَءِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كَلْفِرُونَ ١٠٠

الجزء اكحادى والعشرون

سورة السَّجدة

\* قُلْ يَتُوفَّكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكِّلَ بِكُمْ ثُرَّ إِلَىٰ رَبَّكُم ُ تُرْجَعُونَ ٢ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلْجُهُمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّمُ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١٠٠ وَلَوْشِئْنَا لَأَنْيِنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلُهَا وَلَكُنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَمَنَّمَ مِنَ ٱلْجِتَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٤ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمُ ۗ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِدِ بَمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا يُؤُمنُ بِعَا يَلْتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَسُّواْ شُجَّداً وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكُبرُونَ ١٤٠ ﴿ تَعَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١٠ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى كَمُهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بَمَا كَانُواْ يَعْلُونَ ﴿ أَهَنَكَانَ مُؤْمِنًا كَنَكَانَ فَاسِقًا لَايَسْتُوونَ ١٤٠ أَمَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعَلُونَ ﴿ فَإِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَفُواْ فَمَا أُولَهُمُ ٱلنَّارَكُمَّ أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِهَا وَقِيلَ لَمْرُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ ١٠٠ A SHE WE SHE WAS

وَلَنُذِ يَقَنَّهُ مِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدُنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكُبِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونِ ﴿ كَا يَا مِنَ أَظُلَ وَمِنَ أَظُلَ وَمِنَّ ذُكِّرِ بِعَايَاتٍ رَبِّهِ عَنْمَ أَعْرَضَ عَنْمَ أَ إِنَّا مِنَ ٱلْجُرِ مِينَ مُنتَقِمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْءَا تَدِّنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنُ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَالِهِ } وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لَّبَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيَّةً بَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَكَا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايِلْتَنَا يُوقِنُونَ عَلَى إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أَوَلَرْ يَهُدِ لَحُهُمْ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْمُصُرُونِ يَمُشُونَ فِي مَسَاكِنهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ١٠ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلجُدُرِدِ فَخْرُجُ بِهِ عَزْرَعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُضِرُونَ ﴿ ١٠٠٠ فَخُرُجُ بِهِ عَزَرًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُ مُ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُضِرُونَ ﴿ ١٠٠٠ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَذَا ٱلْفَتُحُ إِن كُنتُمْ صَلَا قِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل قُ لُ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ إِيكُ هُرُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ ﴿ يُنظُرُونَ اللَّهُ مُنتَظِرُونَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّه



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَلْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكِ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ

مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَاجَعَلَ أَزُواجِهُ وَآلَيْعِي ثُظَ الْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ لِيَكُوْ

وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ عَكُو أَبْنَآ عَكُو ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْ عِنَاءَ كُو أَبْنَآ عَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَمَا يَعْمُ وَالْعَمْ مُنَاقِعُ لَمْ فَالْعَمْ فَالْعُمْ فَالْعَمْ فَالْعُمْ فَالْمُلْعُ فَالْعُمْ فَالْمُعْ فَالْمُعْلَى فَالْعُمْ فَالْمُعْلِي فَالْعُمْ فَالْعُمْ فَالْعُمْ فَالْعُمْ فَالْعُمْ فَالْعُمْ فَالْعُمْ فَالْعُمْ فَالْمُعْلَقُوا فَالْمُعُمّ فَالْعُمْ فَالْمُ فَالْمُوالْمُوالْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُعْلَمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمِ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لْ

وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَرْتَعُ لَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخُوا فَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَرْتَعُ لَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخُوا فَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

وَلَيْسَ عَلَيْهُ وَجُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُ مُرْ وَكَانَ اللهُ

عَفُورًا رَّحِيًا ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَا مُهُ وَأُمْ الْهُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُمُ اللَّهُ عَنِينَ وَالْمُهُمُ اللَّهُ عَنِينَ وَالْمُهُمُ اللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَا عَالْمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالْمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالْعُلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَا بِكُمْ مَّعُ وَفَا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ۞



وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن تُؤْجِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبُنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّلِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكُفرِينَ عَذَا بًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُرُمِّن فَوْقِكُم ۗ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ آبْتُكِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَنَّاهُمُ يَثْرُبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةِ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِئْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا نَلَبَّثُواْ بِهَاۤ إِلَّا يَسِيرًا ۞

وَلَقَدْ كَانُواْ عَاهَدُواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ لَا نُولُونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُاللَّهِ مَسْعُولًا ﴿ كَا قُل لَّنَ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُ مِّنَ ٱلْمُوْتِ أَوْ ٱلْقَتْل وَإِذًا لَا مُتَعَونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوعًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَحْمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلانَصِيرًا ﴿ \* قَدْ يَعْلَمُ آللُّهُ ٱلْمُعَّوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لإِخُولَ بِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَكَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤَفُّ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّتَ عَلَى آلْخَتُيرُ أُوْلَبِكَ لَرُيُومِنُواْ فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمَّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَرَيْدَهُبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَودُواْ لَوْ أَنَّهُ م بَا دُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْكَ إِكُرْ وَلَوْكَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَاتُلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهُ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ لِّمَنَكَانَ يَرْجُولُ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَٱللَّهَ كَثِيرًا ۞

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسَلِّيمًا ۞ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ وَا ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمَنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجُرِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بصدُقِهم وَيُعَذَّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُوبِيُوبَ عَلَيْهِ مَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيظِهِمُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَولًا عَزِيزًا ١٥٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَ وُهُمْ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبُ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٦٠ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّهُ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَديرًا ١٠٠ يَا يَهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنُنَّ تُرُدُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أَمُتِّعَكُنَّ وَأَيْسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرُدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ آَكَ يَنْسِنَاءَ ٱلنَّبِي مَن كُنَّ أَجُراعِظِيمًا ﴿ آَكَ يَنْسِنَاءَ ٱلنِّبِي مَن كُنَّ الْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ بفَلِحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلِّعَفُ لَمَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللهَ



\* وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ للله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا تُؤْتَمَا أَجُرِهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَمَا رِزْقًا كُرِيمًا ۞ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مَّنَ ٱلنِّسَآءِ \* إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بَالْقُولِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ عَمَضٌ وَقُلْنَ قُولًا مَّعُرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلجَهَلَيْةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِعُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجُسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْبِيرًا ١٦٥ وَأَذُكُنْ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اَيْتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَة إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِاتِ وَٱلْوُمنينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَائِمَينَ وَٱلْقَائِمَاتِ وَٱلْقَائِمَاتِ وَٱلْصَادِقِينَ وَٱلصَّادِ قَالِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشَعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّلِيمِينَ وَٱلصَّلِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ أَللَّهُ لَكُ م مَّنْ فِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى آللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْ هِمْ وَمَن يَعْص اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا مُّبِينًا ١٠ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَكُتُ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَا تَقِ ٱللَّهُ وَتُخْفِي فَنْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌمُّنَّمَا وَطَرَّا زَوَّجْنَاكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرِجُ فِي أَزُولِجِ أَدْعِكَ إِبِمُ إِذَا قَضُولُ مِنْهُنَّ وَطَلَّ وَكَانَأُ مُرْأَلَّهُ مَفْعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مِسْنَةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَانَأُ مُن اللَّهَ قَدَراً مَّقَدُوراً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكُفَّى بِٱللَّهَ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَــمَّدُّ أَبَآ أَحَدِمِّن تِجَالِكُمُ وَلَكِ نَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَحَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثيرًا ﴿ وَسَبِّعُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ فَا هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ اللَّهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَلْإِكَتُهُ لِيُغْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

تَحَتَّنُهُ مَ يُوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَمُهُمُ أَجُرًا كَرِيمًا ۞ يَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَبَشِّرا لَكُومِنِينَ بِأَنَّ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضُلَّا كِيرًا ﴿ وَلا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُونَ بِٱللَّهُ وَكِيلًا ﴿ كَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحُتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبُل أَن تَمسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ فَتَعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَالَكَ أَزُولِجَكَ ٱلَّذِيءَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا مَلَّكَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّذِي هَاجُرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْنَانُهُمْ الصَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَجُ وصَحَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞



الجزء الثانى والعشرون

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآمِهِنَّ وَلَا أَبْنَآمِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآء أَخَوْتِهِنَّ وَلَا نِسَآمِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَهُ مَنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ شَهيدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَّ بِكُتَهُ يُصِلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤِذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمُ عَذَابًا ثُمْهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِمَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ آحَمَالُوا مُهَتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُولِ جِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءَ ٱلْوُمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلِّبِيهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعَرَفَنَ فَلَا يُؤُذَيُّن وَكَانَ ٱللَّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا ﴿ \* لَّإِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْرُجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّكَ بِهُمْ ثُرَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلًا ﴿ مَا مُعُونِينَ أَيْمَا ثُعَتِفُوا أَخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ﴿ سُلَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ حَكُولُ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنَ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ آللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكُفرينَ وَأَعَدَّ لَكُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكُفرينَ فَهَآ أَبَدًّا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ نَقُولُونَ يَلْلُنَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١٠ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعَفَيْنُ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ۞ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِنَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهَ وَجِيهًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُاكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفُوزًا عَظِمًا ۞ إِنَّا عَرْضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّكُمُولَةِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مَهُا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ إِكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَوْبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّالَالِمُ اللَّهُ عَلَالَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الْ



## بِنُ مِنْ الرَّمْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُلْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ يَعُلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ } وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّكُمْ عَسْلِمِ ٱلْغَيْبَ لَايَعَ بُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصُغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِيرِ اللَّهِ لِيَجْبِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيْكَ لَمُرْمَّغُفِرَ الْوَرْقُ كُوبِهُ ٤ وَٱلَّذِينَ سَكُو فِي ءَايَلْتِنَا مُعَلِجِنِينَ أُوْلَيْكَ لَمُ مُعَذَابٌ مِّن رِّجْزِأَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُولُ ٱلْعِلْمِ ٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ ٱلْحَوَّ وَيَهُدِى إِلَى صِرَطِ ٱلْعَرْدِينَ ٱلْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ فَيَ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُنُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ بِنَبِّكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَنِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَم بِهِ عِجَّةً أَ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَة فِي ٱلْحَذَابِ وَٱلضَّالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَكُمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأُ نَخُسِفُ جِهُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ ﴾ \* وَلَقَدْءَاتَدِينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَّا يَاجِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ آعُكُلُ سَلِغَاتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرِدِ وَآعُ مَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِكَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُ كَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرَوَمِنَ ٱلْجِنَّمَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْ نِ رَبِّهِ عِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ إِ مَايَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَانِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابَ وَقُدُورِ رَّاسِينَ آعُ مَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُولُ ١٠٠



فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوْتَ مَا دَهَّكُمْ عَلَى مَوْتِهِ } إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّتِ ٱلْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٤ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِعَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزُقِ رَبِّكُم ۖ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ طَيَّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ١٤ فَأَعُرُ فَأَ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ ٱلْمَرْمِ وَبَدَّلْكُهُم جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلَ مُطِ وَأَثْلِ وَشَيءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَالِكَ جَزِّينَاهُم بَمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نَجُازِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْفُرَى ٱلَّتِي بَارَكُا فِيهَا قُرَى ظَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِهَا لَيَالَيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَلِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَوْا أَنفُسَهُمْ فَعَلَنَاهُمُ أَحَادِيثَ وَمَنَّ قَنَاهُمُ كُلَّ مُمَنَّقٍ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ ﴿ أَنَا وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلُطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِنَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ ۞

قُـلِ

قُلِ آدُعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَا وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا لَكُمْ فِيهِ مَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْظُهِيرِ ﴿ وَلَانَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مُ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَوَّتَ وَهُوَ ٱلْمَاكِينُ ٱلْكِيرُ ١٠٠٠ \* قُلْمَن يَرُزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمُوكِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِنَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي صَلَالِمُ بِيزِ ١٠٠٠ قُلِ اللَّهُ بِيزِ ١٠٠٠ قُلِل مُن اللَّهُ اللَّ قُل لاَ يُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلانسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلُ يَجِمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِآلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُ لَ أَرُونِي آلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ عِ شُرَكَّاءَ كَلَّا بَلُهُو آللَّهُ ٱلْعَن يُزِ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَلَى وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَلَّدِ قِينَ ۞ قُـل لَّكُم مِّيكَ ادُ يَوْمِ لَا تَسْتَعُخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمَنَ جَلْذَا ٱلْقُرْءَان وَلَا بْٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَكَّى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَرَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَ السَّكَكُبُرُوا لِلَّذِينَ السَّخْعِفُواْ أَنَحَنَ صَدَّدَنَكُمْ عَنَ ٱلْهُ دَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنتُم يُجْرُمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ بَلْ مَكُنُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ وَنَنَا أَن تُكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَيَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلُلَ ف أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا هُلُ يُحِزَّوْنَ إِلَّا مَا كَا فُواْ يَعْمَلُونَ كَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْرَةٍ مِّنِ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِكَ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَافِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَعُنُ أَكْثُرُ أَمُوالًا وَأُولَداً وَمَا نَعُنُ بُعَدَّ بِيرَ ٢٠٠٠ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَدْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَمُولُكُمْ وَلَآ أَوْلَا كُمُ بِالَّتَى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَلَصَلِعا فَأُوْلَيْكَ لَمْ مُرَاءُ ٱلصِّعفِ بَمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرْفَتِ ءَامِنُونَ ٧

وَ إِلَّذِينَ يَسْعُونَ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْكِ فِي ٱلْعَنَابِ مُحْضَرُونِ اللَّهِ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَدْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَكُرُ ٱلسَّ زَقِينَ ﴿ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَوْلاَء إِنَّا كُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالْواْ سُبِحَنَكَ أَنتَ وَلَيْنَا مِن دُونِهِم مَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ آلِجُنَّ أَكْثَرُهُم بهِم مُؤْمِنُونَ ۞ فَٱلْيُومَ لَا يَمُلكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِكَ عُكِذَّ بُونِ ١٠٠ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلْذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصِدُّ كُمْ عَلَمًا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوْكُرُ وَقَالُواْ مَا هَاذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْ تَرَّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَاذَ الَّهِ سِعُرُّمْ بِينٌ ﴿ لَكُ وَمَاءَا تَيْنَاهُم مِن عُن الله عَن الله الله عَمْ الله

وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَمَآءَا تَدِّنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ \* قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَـقُومُواْ للَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ نَتَفَكَّرُولَ مَابِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْمَاسَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَقَدُفُ بِآلُونِ عَلَّهُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ قُلُ الْغَيُوبِ ﴿ قُلُ الْغَيُوبِ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّكَ أَضِ أُعَلَىٰ نَفْسِى وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَيِهَا يُوحِى إِلَىٰ رَبِّ إِنَّهُ إِنَّهُ رَسِّمِيمٌ وَيِبٌ ۞ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ۞ وَقَالُواْءَامَنَّا بِهِ عَوَانَّا لَهُ مُ ٱلتَّنَاوُشُمِنَ مَكَانِ بَعِيدِ وَقَدُ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبُلُ وَيَقَدِ فُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَحِيلَ بَدِّنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ ا بأشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿

## (٣٥) سُوْرَكُوْ فَاطِرَهُ كَانِيْ بَعْدَ الْمُوْرِيِّةُ فَاطِرَهُ كَانِيْ بَعْدَ الْمُوْرِيْنِ مِنْ الْمُؤْرِيْنِ فَالْمِنْ الْمُؤْرِيْنِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِيْنِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِيْنِ الْمُؤْرِيْنِ

## بِسُ اللَّهِ آلَّ مَنِ آلَ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ فَاطِ إِلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلِّيكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِكَةٍ مَّثُنَّى وَثُلَثَ وَرُبِّعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا يَفْنَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُسْكَ لَمَّا وَمَا يُسْكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مَنْ بَعْدِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ كَنَايُّهُا ٱلنَّاسُ آذُكُو وُ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلُمِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا ثُوْفِكُمْ رَكَ ٢٠ وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ رُرَّجُ الْأُمُورُ ﴿ كَا يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُنَّ الْمُر ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّنُّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حَزِّيهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ الْمُرْمَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ۞

أَ فَمَنَ زُيِّنَ لَهُ بِسُوءَ عَمَلِهِ عَ فَعَ الْهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَبَدى مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَليمًا بَمَا يَصْنَعُونِ ﴿ كُلَّ وَاللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرَّيْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَلُنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتَهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِنَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِنَّةُ أَلْعِنَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحِ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمَهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَا لِمُ هُوَكِبُورُ ۞ وَآلِلَهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُولِجا وَمَاتَعُمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْهِ ع وَمَا يُكَمِّرُ مِن مُعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ } إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْحَرَانِ هَا لَهُ مَا مَذُبُّ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَمْنَا طَرِيًّا وَتَسْنَغْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُوبِنَهَ ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ

اكجزء الثانى والعشرون

سورة فباطس

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلَّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمُسَ وَٱلْعَتَمَ اللَّهُ كُلُّ يَجْي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُو ٱللهُ رَبُّكُو لَهُ ٱلْمُلكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠٠٠ إِن نَدْعُوهُمُ لَايَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُوسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُفُرُونَ بشرُكِكُرُ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثُلُخِيدِ ١٤٠ \* يَنَايُهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْفَيْنُ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّه بِعَرْبِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزُرَ أُخْرِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحَلِّ مِنْهُ شَيِّي ۗ وَلَوْكَ أَنَ ذَا قُرُبَا إِنَّا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْب وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَنَ تَزَكَّ فَإِنَّكَ يَتَزَكَّ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَهِيرُ ١٤٥ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ١٥٠ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ١٥٠ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٠٠ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْعُبُورِ ۞

إِنُ أَنتَ

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ بِٱلْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَيَالزُّبُرُ وَفَإِلْكِ تَلْبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُرَّأَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَكَيْفَ كَانَ مَكِيرِ أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَمَا لَا اللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَمَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّا اللَّالَةُ الللَّالَةُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّال تُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا وَمِنَ آلِجُهَالِ جُدَدُ بِينٌ وَحُمَّرٌ مُخْتَلِفُ أَلُوانُهَا وَغَمَا بِيبُ سُودٌ ﴿ وَمَنَ آلنَّاسِ وَآلَدَّوَآبٌ وَٱلْأَنْعَلِم مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ إِلَى إِنَّكَ يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَكَ وَالْعُلَكَ وَالْعُلُكَ وَالْعُلَكَ وَالْعُلَكَ وَالْعُلَكَ وَالْعُلَكَ وَالْعُلَكَ وَالْعُلَكَ وَالْعُلَكَ وَاللَّهُ مِنْ عِبِكَ اللَّهِ مِنْ عِبِكَ اللَّهُ مِنْ عِبِكَ اللَّهُ مِنْ عِبِكَ اللَّهُ مِنْ عِبْكَ اللَّهُ مِنْ عِبْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ عَبِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَالْعِلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرُّغُ فُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَة وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿ لِيُونِيِّهُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ \* إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ كَا وَآلَٰذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ هُوَالْحُونُ إِلَّهُ مَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَ ادِهِ عَلَيْ بَصِيرٌ ١٠٠

ثُرَّأُ وَرَثِناً ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنا مِنْ عَبَادِناً فَمَنْهُمْ ظَالْمٌ لِنَفْسِهِ عَوَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بَالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَالْفَضُلُ ٱلْكِيرُ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَا وِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّا وَلِبَاسُهُمُ فِهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١٠٤ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ عَلَيْمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلاَيَسُنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَحُهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمُ فَيُمُونُواْ وَلَا يُعَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ١٠ وَهُمْ يَصْطَخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرَجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرً إِلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَرْنُعَيْرُكُمْ مَّايَتَدَّكُرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُّ فَذُوقُواْ فَكَ لِظَّلِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوْكِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَكَفَرُهُمْ عِندَ رُهِ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَنْفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزيدُ ٱلْكَلْفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۞

اكجزء الثاني والعشرون

سورة فاطر

قُلْ أَرَءَ يَهُمْ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْرَكُ مُ شِرِكٌ فِي ٱلسَّمَواتِ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَبًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَنَ تَزُولًا وَلَبِن زَالَتَ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْسَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيلٌ لَّيْكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَتْمَ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٤٠ ٱسْتِكْارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْكَثُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عُ فَهَلَ يَنظُرُ وِنَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعُولِلَّا ﴿ أَوَلَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءِ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهِ كَانَ عَلِيمًا قَديرًا ﴿ وَلَوْ اللَّهِ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بَمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهِرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّ رُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا ﴿ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا



## بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِيبَ

يسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ كَا نَنزِيلَ ٱلْعَرْبِي ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِنُنذِرَقُومًا مَّاۤ أَنذِرَءَابَاۤ وُهُمْ فَهُمْ غَلِفُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٓ أَكْتُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمُ أَغْلَالًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَايْجِرُونَ فَي وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنذِرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ آتَّبَعَ ٱلذِّكَرَوَخَشِي ٱلرَّحْمَٰلَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكِرِيمٍ ۞ إِنَّا نَعُنُ نَحْي ٱلْمُؤتَّىٰ وَبَكُنُ ثُ مَا قَدَّمُواْ وَءَا شَارَهُمْ وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرُمُبِينِ ١٠ وَأَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْبَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْرُسَالُونَ

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ آثَنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّ سَلُونِ اللَّهِ عَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِّتْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحَٰنُ مِن شَيءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْ لَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَانُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ قَالُوٓۤ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمُ نَنْتُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمُ وَلَيَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ قَالُواْ طَآرُكُمْ مَّعَكُمُ أَيِن ذُكِّ رَبِّم بِلْ أَنتُم قُورٌ مُنسرفُون ١٠ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اَتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْعَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّ اللَّهُ وَرَكُ فَكُ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَ فِي وَإِلَهُ تُرْجَعُونَ ١٠٠ ءَأَيْخِذُمِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمُنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيًا وَلَا يُنقِذُونِ ١٠ إِنِّي إِذًا لَفِي صَلَالِ مُبِينِ ١٠ إِنِّي عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ٢٠٠ قِيلَ آدْخُلِ آلْجُنَاةً قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠٠ بِمَاغَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرَمِينَ ۞ \* وَمَا أَنزَلْنا عَلَى قَوْمِهِ عِمِنَ بَعْدِهِ عِمِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ

إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَلِيدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونِ ١٠٠ يَحْسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۗ مَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْشَةً نِهُ وَفَ ۞ أَلَمْ يَرُولُا كُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمَ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠ وَوَايَةٌ لَمُّ مُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحَيْنِنَا الْمَرْجَا مِنْهَا حَبًّا فَمْنُهُ يَأْكُلُونَ ١٦٥ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن يَخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَحَّهُ فَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ اللَّهِ لِيَأْكُ لُواْ مِن تَمَرِهِ وَمَاعَمَلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ ۞ سُبِحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمَّا لَا يَعْلُونَ عَنَّ وَءَايَةٌ لَّكُمُ الَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظَامِرُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْنَقِيٍّ لَمَا ذَالِكَ نَقَديرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَقَدُّرَنَا مُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَكَالْمُرُجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ الْمَعْلَمِ اللَّهِ الْمَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَكَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلكِ يَسْجُونِ ٤٠ وَاللَّهُ مُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلِّكِ ٱلشَّحُونِ ١٤ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِن مِّنْلِهِ عَمَا يُرَكِّبُونَ ﴿ كَا وَإِن نَشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيجَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنَقَذُونَ ﴿ كَا لَهُم مِن مِّنْلِهِ عَمَا يُرَكِّبُونَ ﴿ كَا اللَّهُ مُنْ يَقَذُونَ ﴿ كَا اللَّهُ مُ مِن مِنْ اللَّهُ مُ مِن مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ

اكجزءالثالث والعشرون

سـورة يسّر

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ﴿ فَإِنَّا قِيلَ لَمُهُ ٱلَّقُولُ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَاخَلْفَكُمْ لِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْءَايَتٍ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُعْضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَءَا مَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَثَاءُ ٱللَّهُ أَطْحَمُهُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَءَا مَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَثَاءُ ٱللَّهُ أَطْحَمُهُ ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُبِينِ ٤٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُ إِلَى آَهُلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهُم يَسْلُونَ ۞ قَالُواْ يَـُونِيكَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَلَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصِـَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيُومَ لَانْظَارُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْلُونَ ﴿ إِنَّ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُومَ فِي شُعُلُ فَكُونَ ﴿ إِنَّا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُومَ فِي شُعُلُ فَكُونُونَ ﴿ هُمْ وَأَزُواجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ ٢ 

لَمُرُمُ

لَمُنُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿ سَكُلُّمْ قُولًا مِّن رَّبّ رَّحِيمِ ۞ وَآمْتَازُواْ ٱلْيُومَ أَيُّهَا ٱلْجُمُونَ ۞ \* أَلَمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمُ يَلِنَى ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوْ ثُبِينٌ عَلَى وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَـٰذَا صِرَاتُكُ مُسۡنَقِيمٌ ۞ وَلَقَدۡ أَضَلَ منكُم جِبلَّاكَثِيرًا آصً لَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِيَ كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَالْكُومَ نَخْتِهُ الْيُومَ نَخْتِهُ عَلَىٰٓ أَفُواهِهِمْ وَيُكَلِّمُنَآ أَيُدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بَاكَانُواْ يَكْسِبُونِ ١٠٠ وَلُونَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيِنِهِمْ فَٱسْتَبَقُولُ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانِهُمْ فَكَ ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُعَبِّرُهُ نُنكِّسُهُ فِي ٱلْحَالُقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوْمَا كَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ لِلَّهِ لِيُنْ إِنَّ مُبِينٌ ﴿ لِيَدْذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ

أَوَلَرْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مُ يَمَّا عَلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَلَمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ وَذَلَّاتُهَا لَمُنْمُ فَنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ﴿ وَلَهُ فِهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ٢٠٠٠ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّه ءَالْحَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ٢٠٠٠ لَايَسْنَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُرْجُنَدٌ يُحْضَرُونَ ٥٠ فَلَا يَحْزَنَكَ قُولُهُمْ إِنَّا نَعْلَكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ كُلَّ إِنَّا نَعْلَا يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُعِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلَّ خَلْقِ عَلِيرٌ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنَهُ تُوقِدُ ونَ ٥ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي حَكَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِعَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَكُنْ وَهُوَ ٱلْخَلْقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ إِنَّا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَنْ يَتُولَ لَهُ إِكُنْ فَيَكُونُ فَي كُونُ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَل مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞



مُلِلَّهُ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّجِي وَٱلصَّلَقَاتِ صَفًّا ۞ فَٱلرَّاجِرَاتِ زَجُرًا ۞ فَٱلتَّلِيَٰتِ ذِكُرًا ۞ إِنَّ إِلَىٰ هَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿ إِنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَسَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِرِينَةِ ٱلْكُواكِبِ ۞ وَجِفُظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمُّونَ إِلَى ٱلْمَكْرِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَدَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب ۞ دُحُورًا وَلَمْهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْنِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْتَ إِنَّا خَلَقْتَ هُم مِّن طِينٍ لَآذِبِ ﴿ اللَّهِ مَلْ مَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ٤ وَإِذَا ذُكُواْ لَا يَذَكُونَ ١ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُوا ۚ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَا عِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَلُما أَءِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞

قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَلِحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَظُرُونَ اللَّهُ مَا يَظُرُونَ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ أَنْ أَنَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَمْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَمُ مِنْ أَنْ أَنَّ مُنْ أَنْ أَنَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنَّا مُنْ أَنَّا مُنْ أَنَّ مُنْ أَنْ أَنَّا مُنْ أَنَّا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنَّ مُنْ أَنَّا مُنْ أَنَّ مِنْ أَنْ مُنْ أَنَّا مُنْ أَنَّ مِنْ أَنْ أَنَّا مُنْ أَنَّ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنَّا مُنْ أَنَّا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُن أَنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُلْمُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن وَقَالُواْ يَلُومُلِنَا هَلْذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَا مَا لَا يُومُ ٱلْفَصِٰلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِدِيـ تُكِذَّبُونَ ۞ \* آحُشُرُواْ آلَّذِينَ ظَلَواْ وَأَزُواجُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسُولُونِ ٤٠٠ مَالَكُمْ لَاتَنَاصَرُونِ ١٠٠ بَلْهُمُ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسِلُونَ ١٠٠ مَسُولُونِ ١٠٠ مَسُولُونِ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ۞ قَالُوۤۤ إِنَّاكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنَ ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلُطَانِ ۚ بَلُكُنتُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ۞ فَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّكَ ۗ إِنَّا لَذَآبِيتُونَ ١٠٠ فَأَغُونَينَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلْمِينَ ١٠٠ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِدٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١٤ إِنَّا كَذَ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْجُمِينَ ١٤ إِنَّا كُذَ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْجُمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَمُهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ١٤٥ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓا ءَالِمَتِنَا لِشَاعِي بَمِنُونِ ﴿ كَا بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُسْلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ اللَّهُ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ۞ وَمَا يُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ كَالُّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ كَا

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ﴿ أُوْلَلِكَ لَمُهُ رِزْقٌ مَّعْ لُومٌ ﴿ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكُمْ مُونِ ٤٠٠ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَى سُرُرُمْتَقَالِبِلِنَ ﴿ وَهُمُ مُكُمْ مُونِ اللَّهِ عَلَى سُرُرُمْتَقَالِبِلِينَ ﴾ يَطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسٍ مِن مَّعِينِ ۞ بَيضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِ بِينَ ۞ لَافِيهَا غُولٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ كَالَامُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرُفِ عِينٌ ١٠٠ كَأَنَّهُ نَ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ١٠٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَكَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالَ قَا إِنْ مِنْهُمْ إِنَّى كَانَ لِي قَرِيرُ ۗ ﴿ يَقُولُ مَنْهُمْ إِنَّى كَانَ لِي قَرِيرُ ۗ فَي مَيْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَدينُونَ ١٠٠ قَالَ هَلُ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ١٤٠ فَأَطَّلُعُ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلجَحِيمِ ۞ قَالَ تَأْلَدُ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ۞ وَلُولًا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضِينَ ۖ أَفَى أَخُلُ بَيْتِينَ ۖ فَا أَخُنُ بَيْتِينَ ۖ إِلَّا مَوْتَلَتَ ٱلْأُولَىٰ وَمِنَا نَعُنُ بَعُدَّ بِينَ ﴿ إِنَّا هَا لَا أَوْلَىٰ وَمِنَا أَهُوا ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِيتْ لِ هَاذَا فَلْيَعْ مَلِ ٱلْعَلِمِ لَوْنَ ١٤٠ أَذَالِكَ خَيْرُ نُزِلًا أَمْ شَجَعَةُ ٱلزَّقُومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ۞

إِنَّهَا شَعِرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَيْمِ ﴿ كَا طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَوْسُ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ فَا إِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ لَمُهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ ثُونَ مُرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَيْمِ ۞ إِنَّهُمُ أَلْفُواْ ءَابَآءَ هُمُ ضَآلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَى ٓ ءَاكْرِهِمْ بُهُرَعُونَ ٤٠٠ وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ۞ فَأَنظُ كُيْفَكَانَ عَلْقَبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَنْعُ مَ ٱلْجِيبُونِ ٥ وَجَعَلْنَا وُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَجَعَلْنَا وُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكَعَنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ اللَّهِ عِن اللَّهُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْحُسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ نَجْنِي ٱلْحُسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ نَجْنِي ٱلْحُسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ نَجْنِي ٱلْحُسِنِينَ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغَرُفُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ \* وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَبِهِ عَلَيْهِ مَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ عَبِهِ عَلَيْهِ مَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَبِهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ لَإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه مَاذَا تَعْبُدُونَ ١٥٠ أَيِفَكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهُ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُريدُونَ ١

فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَى نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ١٤٠ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدِّبِينَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ ۞ مَالَكُمُ لَانَطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْهَمِينِ ١٤ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ كَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَغْتُونَ ١٠٠ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعَلُونَ ۞ قَالُواْ آبُنُواْ لَهُ بِنُيانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَعَلَنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠ وَقَالَ إِنَّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّ سَيَّهُ دِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمِ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَكْبُنَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمُنَامِ أَنَّ أَذْبَحُكُ فَانْظُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَكَأَبَتِ آفْعَلُ مَا تُؤْمِلُ سَيَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ عَنَى فَلَمَّا أَسُلَمَا وَسَلَّهُ لِلْجَبِينَ عَنَى السَّاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِينَ عَلَيْ فَلَمَّا أَسُلَمَا وَسَلَّهُ لِلْجَبِينَ عَنَى السَّاءَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الصَّابِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ الصَّابِينِ عَلَيْهِ مِنْ السَّلَّةُ مِنْ السَّلَّةُ اللَّهُ مِنْ الصَّابِينِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَّةُ السَّلَّةُ اللَّهُ مِنْ السَّلَّةُ مِنْ السَّلَّةُ اللَّهُ مِنْ السَّلَّةُ مَا أَنَّ السَّلَّةُ مِنْ السَّلّةُ مِنْ السَّلَّةُ مِنْ السَّلَّ عَلَيْكُ مِنْ السَّلَّةُ مِن السَّلَّةُ مِنْ الْعَلَقِلْمُ مِنْ السَّلَّةُ مِنْ وَنَدَيْنَهُ أَن يَلَإِبْرُهِمِهُ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ ٱللهُ يَلَ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَعْنِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَمُوآ لَبَلَاقُوا ٱلْمُسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَمُوآ لَبَكَ وَالْمَالِكُ وَالْمُسْتِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمِ ﴿ وَرَكَ عَالَمُهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿

سَلَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ كَذَالِكَ نَعِنِى ٱلْخُسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٠ وَيَشَرْنَكُ إِلْسُحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلَحِينَ ١٠٠٠ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا نُحْسِنٌ وَظَالِهٌ لِنَفْسِهِ، مُبِيرٌ ١٠ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَ رُونِ ١٠ وَبَعَيْنَ هُمَا وَقُومُهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِبِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِدِينَ اللَّ وَءَانَيْنَاهُما ٱلْكِتَبِ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُما ٱلصَّرَاطَ ٱلْسُتَقِيمَ ۞ وَتَرَكَّا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٤٠ إِنَّا كَذَاكَ نَعِيهِ ٱلْخُسنينَ ١٤٠ إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَلِمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهِ أَتَدْعُونَ بَعِلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلْقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآ بِكُرِ ٱلْأَقَلِينَ عَلَيْ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَحُضَرُونَ ١ إِلَّا عِبَ اَدْ ٱللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ ﴿ وَرَكُمَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِدِينَ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل سَلَكُمْ عَلَى إِلْ مَاسِينَ اللَّهِ إِنَّاكَ ذَلِكَ بَعْنِي ٱلْخُسنينَ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى آلْخُسنينَ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ إِذْ نَجَّيْنَا لُهُ وَأَهْلَهُ ۚ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَالِينَ ۞ ثُمَّ دَمِّنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠ وَإِنَّكُمْ لَمَ رُونَ عَلَيْهِم مُصْبِعِينَ ١٠ وَإِنَّكُمْ لَمَ رُونَ عَلَيْهِم مُصْبِعِينَ ١٠ وَإِنَّكُمْ لَمَ رُونَ عَلَيْهِم مُصْبِعِينَ ١٠ وَإِنَّا لُكُ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ فَسَاهُمُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ اللَّهُ لَكُ مُضِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللّ فَأَلْنَهُمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ۞ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسِجِّينَ ۞ لَلْبُ فِي بَطْنِهِ } إِلَى يَوْمِ يُبِعَثُونَ ﴿ فَنَبَذْنَ مُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ فَا وَأَرْسَلْنَ لُهُ مِن يَقْطِينِ اللَّهِ وَأَرْسَلْنَ لُهُ إِلَىٰ مِاْ نَدِ ٱلۡفِ أَوۡ يَرۡبِدُونَ ﴿ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعۡنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَاللَّهُ مِا نَدَ فَأَسْنَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَإِكَةَ إِنَا اللَّهُ وَهُمْ شَلِهِ دُونِ ١٠٠ أَلا إِنَّهُم مِّنُ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَاللَّهُ \* وَإِنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ ١٠٠٥ أَصْطَفَ ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِيرَ ١٠٠٠ مَالَكُمْ كُيْتَ تَعَكُمُونَ ﴿ أَفَلَا نَذَكَ رُونَ ﴿ أَمْ لَكُو سُلُطَانٌ مُبِيرٌ ﴿ فَا لَمُوسُلُطُانٌ مُبِيرٌ اللَّ



فَأْتُواْ بِكَتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَلَاقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُضَرُونَ ﴿ مَا لَكُ مُلْكِمَا اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونِ ۞ مَآأَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنْ اللَّهِ مِنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَامِنَّ آلِّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ١٠٠ وَإِنَّا لَغُنُ ٱلصَّا فَوْرَ ١٠٠٠ وَإِنَّا لَنَحْنَ ٱلْسَبَّحُورَ ١٠٠٠ وَإِن كَا نُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَا لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكُرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْخُلُصِينَ اللَّهِ الْخُلُصِينَ فَكُفُرُواْ بِهِ فَكُونَ فَكُونَ يَعَلَمُونَ اللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كَلَمْتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُ مُ أَلْمُنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمْ مُ ٱلْعَالَبُونَ ١٠٠ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٠٠ وَأَبْصِرُهُمْ فَسُوفَ الْمُعْمُ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ۞ أَفَعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُندَرِينَ ﴿ وَتُولُّ عَنهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠٠٠ سُبِحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ۗ



حَرِّلِكُ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيرِ صَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلدِّكْرِ ﴿ كَا بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا سَلِحٌ كُذَّابٌ ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِحَةَ إِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُعُجَابٌ ﴿ وَأَنطَلَقَ ٱلْكُرُ مِنْهُمُ أَن ٱمْشُولُ وَأَصْبُرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمُ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿ مَاسِمُعَنَا بَهَٰذَا فِي ٱلْمَلَّة ٱلْآخِرَةِ ۚ إِنْ هَاذَ ٱلِّهَ ٱخْتِلَاقٌ ﴿ أَءْنِزَلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُمِنَ بَنْيِنَا ۚ بَلْهُمُ فِي شَكِّمِّن ذِكْرِي بَل لَمَا يَذُوقُواْ عَذَاب ۞ أَمْ عِن دَهُمْ خَرَآ بِنُ رَحَةِ رَبِّكَ ٱلْمَرْمِيرَ ٱلْوَهَابِ ﴿ أَمْ لَهُمُ مُّلُّكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُا فَلْيَرْتَقُولُ فِي ٱلْأَسْبَلِ ۞ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهُ زُومٌ مَّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١٠ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفَرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَاد ١٠

الجزءالثالث والعشرون

سورة قري

وَتَمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَئِيكَةً أُوْلَلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَـ أَوْلَا ٓ إِلَّا صَيْحَةً وَلِجِدَّةً مَّالَهَا مِن فَواً قِرِ اللَّهِ وَقَالُواْ رَبِّنا عَجَّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يُومِ ٱلْحِسَابِ ١٠٠ آصبرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآذُكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابِكُ ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّعْنَ بَٱلْعَثِيَّ وَٱلْإِشْرَا قِيكَ وَٱلْطَيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَّهُ إِنَّاكُ لَكُ وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُمَّةَ وَفَصْلَ ٱلْخَطَابِ ﴿ كَالَّ لَهُ اللَّهُ الْحُمْدَةُ وَفَصْلَ ٱلْخَطَابِ ﴿ كَالَّالَّهُ إِنَّا لَا لَكُهُ إِنَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ \* وَهَلْ أَمَّكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْحُرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَا وُودَ فَفَنِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحَفُ خَصَمَانِ بَعَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَصْكُم بَيْنَنَا بَالْحَقَّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهُدِ نَآ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ ۞ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَجِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَنَّفِ فِي ٱلْخَطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدْظَلَكَ بِسُؤَال نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءَ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمّ وَظَنَّ دَا وُودُ أَنَّكَ فَتَنَّهُ فَأَسْتَغُفَرَرَيَّهُ وَخَرَّرَاكُمَّا وَأَنَا بَكِ ﴿

فَغَفَرْنَا

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْقَ وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ كَا يَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْمَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ لَحُدُم عَذَابٌ شَديدٌ بَكَ نَسُواْ يُومَ ٱلْحِسَابِ ۞ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَدِنَهُمَا بَاطِلًا ذَالِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ ا أَمْ بَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَالْفُسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بَغُعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفِحَارِ ﴿ كَالْبُ أَنْ لَنَهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِّيدَيِّرُواْ ءَايِنهِ وَلِيَتَذَكَّرُأُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَا وُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبُدُّ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٠٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِئَاتُ ٱلجِيادُ ١٠٠ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرَرَبِّ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْجِابِ ﴿ أَنَّ أُرَدُوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَجَدَا ثُمَّ أَنَابَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِيْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنَ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِى بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيثُ أَصَابَ اللهَ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَتَّءِ وَغَوَّاصِ ١٠٠ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ بِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٠٠ هَلْذَا عَطَا وَنَا فَأَوْا مُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَنَابِ ۞ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَّا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۗ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ﴿ آرَكُضُ بِجُلِكَ ۗ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ وَهُبَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً مَّنَّا وَذِكَرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَ اللَّهِ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَأْضُرِب بِهِ عَ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِلٌ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ اللَّهُ الْمُ وَآذُكُرُ عِلْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِنْكَاقَ وَيَعِثْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ۞ إِنَّا أَخْلَصُنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَ نَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَأَذْكُرُ السَّمْعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَا ٱلْكِفُ لَ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَذَا ذِكُّ وَإِنَّ لِلْمُ تَقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ۞ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّعَةً لَمْ مُ ٱلْأَبُوابُ ۞



إن يُوحَىٰ

إِن يُوحَىٰ إِلَى أَلِا أَغَمَا أَنَا نَذيرٌ مُبِيرٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْبِكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشَرًّا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ إِسَاجِدِينَ ﴿ فَسَعَدَ ٱلْمَالَبِكَ أَكُمُ مُأَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِينَ ﴿ قَالَ يَآإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِلَا خَلَقْتُ بِيدَيٌّ أَسْتُكُبُرْتَ أَمْ كُنتَ منَ ٱلْعَالِيرَ ﴿ كَا عَلَيْ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَلْ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ قَ ال فَأْخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَى مِنَ ١٤٠ إِلَىٰ يُومِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْ لُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلْصِينَ ﴿ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمِعِينَ ١٠ قُلْمَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَّا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّ لِّلْعَـٰ لَمِينَ ۞ وَلَتَعْـٰ لَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَجِينِ ۞



مِلْلَهُ ٱلرَّمُنِ الرَّحِي نَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٤٠ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيّاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقِرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلُونَٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُكُرُ بَدَاهُمُ في مَاهُمْ فيه يَغْتَلَفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَكَاذِبٌ كَفَّالٌ ۞ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاضَطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبَحَنَهُ فَوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ كَا خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ فَيُكُوِّرُ ٱلْيُلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلَ وَسَخَى ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَعِرُى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَاهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞ خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسٍ وَلِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعُلِم ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلِق فَطْلُتِ ثَلَثٍ ذَائِكُم اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّا تُصرَفُونَ ١٠



سورة الزيمت

انجزء الثالث والعشون

قُلْ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيني ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شُئْتُهُ مِّن دُونِهِ ۗ قُلُ إِنَّ ٱلْخُلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ مَن فَوْقِهِ مُنْ ظُلُّكُ مِّنَ ٱلنَّارِوَمِن تَعْتِهِمُ ظُلَلٌ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِسَادَهُ يَعْبَادِ فَأَتَّقُونِ ٤٠٠ وَٱلَّذِينَ آجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُ مُ ٱلْبُشَرَيُ فَبَشِّرْعَبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَٰ إِلَى ٱلَّذِينَ هَدَلُهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَا لِكَ هُمُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَامَةُ ٱلْعَذَابُ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمُ لَمُ مُرَفُرُفٌ مِن فَوقِهَا غُرَفٌ مَّبِنيَّةٌ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخْلَفُ آلِلَهُ آلِمُهِ آلِمُهَادَ ﴿ أَلَا لَا أَلَا تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَرُعًا يُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُرَّ بَهِدِعُ فَتَرَيْهُ مُصْفَدًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَطَلَّما إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأَوْلِي ٱلْأَلْبُ ١٠٠

أ**َف**َنَشَرَحَ

أَفَنَشَرَحَ ٱللَّهُ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِمِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذَكُرا لِلَهُ أُوْلَلِكَ فِي ضَلَلْ مُبِينِ ١٠ اللهُ أَوْلَلِكُ فِي ضَلَلْ مُبِينِ ١٠ اللهُ أَنَّ لَأَ أَحْسَنَ ٱلْحَديث كِتَابًا مُتَشَبِّهًا مَّثَانِي تَقْشَعِ مُنِنهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ تُرَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُ مُ إِلَىٰ ذِكْرَ اللَّهَ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهَ بَهُدِي بِهِ ع مَن يَشَآءُ وَمَن يُضُلل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ أَفَنَ يَتَّق بَوْجُهِهِ عِسْوَءَ ٱلْعَذَابَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَقِيلَ للظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْسُبُونَ ١٠٠ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُ فَأَمَّا وُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٠٠ فَأَذَاقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱلْخُزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلُونَ ٢٠٠ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَشَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبًّا غَيْرَذي عَوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ خَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فيه شُركاء مُتَشَكَسُونَ وَرَجِلًا سَلَمًا لِرَجُلَّ هَلَ يَسْتُومَان مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْأَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ عَنَّ أُمَّ إِنَّاكُم يُومَ ٱلْقِيلَمَةِ عِندَ رَبِّكُم تَغْلَصِمُونَ ١٠

\* فَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى آلله وَكَذَّبَ بَالصَّدِق إِذْ جَاءَهُ. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكِي لِلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَالَّذِي جَآءَ بَالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ \* أُوْلَلِكُ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ كَمُرَّمَا يَشَآءُ وَنَ عِندَ رَبِّعُمْ ذَالِكَ جَلَواءُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ لَا لَيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بَأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أَلَيْسَ اللَّهُ بَكَافِ عَبْدَهُ فَيُغَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضُلِل اللَّهُ فَكَ لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن بَهُدِ آللَهُ فَكَ لَهُ مِن مُضِلًّا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بَعَن يزذِي ٱنتِقَامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ حَكَقَ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهُ لَهُ هُنَّ كُلْشِفَاتُ ضُرَّهِ ۚ أَوْ أَرَادَ فِي بَرْحَمَةِ هَلْ هُنَّ مُسكَّت رَحْمَتِهِ عَقُلْحَسْبَي ٱللَّهُ عَكَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ١٠ قُلْ يَا عَوْمِ آعَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَلَيْ أَمُكُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَلَمْ لَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيدٍ وَيُعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَنِ ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ مُوَكَنَضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل ﴿ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَمُوتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ آلِّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلُ أَوَلَوْكَا نُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْقِلُونَ عَنَّكُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدُّهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْأَخِرَةَ وَإِذَا ذُكِكَرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ فَ كُلَّ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بَايْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ كَا وَلُو أَنَّ ا لِلَّذِينَ ظَلُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلَّافْتَدَوْ إِبِهِ مِن سُوعَ ٱلْعَذَابِ يُومَ ٱلْقِيَامَةُ وَيَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهُ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَكُمْ سَيْعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْتَهُن ُولَا كَانُواْ بِهِ عَيْتَهُن ُولا كَانُواْ بِهِ عَيْنَ مُن وَلا كَانُواْ بِهِ عَلَى مُعَلِي اللَّهُ مِن وَلا عَلَى اللَّهُ مِنْ وَلا عَلَى اللَّهُ مِن وَلا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّ

فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرَّدُ مَا نَا ثُمَّ إِذَا حَوَلُنَهُ نِعُمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّكَ أُوتِيتُهُ عَلَيْ عِلْمُ مِلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلِكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلُونَ كُنَّ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبِلُهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيْحَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلُؤُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيْعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعِينِ إِن اللهِ أَوَلَرْ يَعُ لَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ نُؤُمِنُونَ ٢٠٠٠ \* قُلْ يَاعِبَا دِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُ لَانَقَنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغُفِي ٱلدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُوَالَّغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٥ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّهُ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَانْصَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَوْلاً حُسَنَ مَآ أُنِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبِل أَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُون الْكُ أَن تَقُولَ نَفُسٌ يَحَسَرَقِن عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّلْحِينَ ٥٠ أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَلْنَ ٱكْنُتُ مِنَ ٱلْكُنَّةِ مِنَ الْكُنَّةِ فَيَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْحُسِنِينَ ٥٠٠

بَلَىٰ قَدْجَآء تُكَ ءَايِكِتِي فَكَذَّبْتَ بَهَا وَآسْتَكُبُرُكَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِينِ فَكُ وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهُ وُجُوهُهُمْ مُسُودَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكًى لِلْمُنَكَبِينَ ﴿ ثَا وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بَعَازَهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءَ وَلَا هُمْ بَعْنَ نُونَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلَّ شَيء وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ ١٦٠ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخُسْرُونِ ١٠ قُلُ أَفَعَارًا للَّهِ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا آلِجَالُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْكُلِيرِينَ ا بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرهِ عَ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّكُ بِيَمِينِهِ عَ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ١٠٠ وَنُفِعَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ شُكَّ نُفِخَ فِيهِ أُخُرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَا مُرْيَنظُرُونَ اللَّهِ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبَّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجاْئَ وَإِلنَّبِيِّانَ وَ الشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ١٠ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعِلَتُ وَهُوَأَعْلَرُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰجَمَنَّمَ زُمِّرً حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا فَيْحَتْ أَبُواهُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ بَكَلَىٰ وَلَكِنُ حَقَّتُ كَامَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ قِيلَ آدُخُ لُواْ أَنُوابَ جَمَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَمَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَبَّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وُمَرًّا حَتَّى إِذَا جِكَآءُ وَهَا وَفُتَتُ أَبُوا بُكُ وَقَالَ لَمُ مُرَخَزَنَهُا سَلَمٌ عَلَيْكُرُ طِبْتُمْ فَأَدْ خُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَدُدِيَّةِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَالْوَرْثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيثُ نَشَآمٌ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴿ كُنَّ وَتَرَى ٱلْمَلَإِكَةَ عَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَيْنِ يُسَبِّحُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقُّ وَقِيلَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢



## 

حمد ﴿ نَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ إِلْعَيَايِمِ ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٦ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُدُكَ نَقَلْنُهُمُ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةِ برَسُولِمِ مُ لِيَأْخُذُوهُ وَجَلْدَلُواْ بْٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ به ٱلْحَقَّ فَأَخَذُ أَهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمَلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ عِ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَءَ امَنُوا ۗ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَعِيرِ ﴿



رَبُّنَ وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَّبُّمُ وَمَن صَلَّحَ مَنْ ءَابَآيِهُمْ وَأَزُوجِهِمْ وَذُرِّيَّا هِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِ يِزُلَّكَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيْحَاتِ وَمَن يَقِ ٱلسَّيْحَاتِ يَوْمَ إِنْ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادُونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُم أَنفُكُم إِذْ نُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ٤٠٠ قَالُواْ رَبِّكَ أَمَتَّنَا ٱثْنُتَيْنَ وَأَحْيِيْتَنَا ٱثْنَتَيْنَ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهُلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿ فَالْكُرُ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَكَعَمْ وَإِن يُشَرَكُ بِهِ عَنُومُ مُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿ هُوَالَّذِي يُريكُمُ ءَايَتِهِ وَيُزَرِّلُ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُنْكِيبُ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرُشِ يُلِقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ لِيُنذِرَ يُومَ ٱلتَّلَاقِ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ وَ لِيُنذِرَ يُومَ ٱلتَّلَاقِ اللَّهُ فَل 

ٱلْيُوْمِ يُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بَمَا كَسَبَتْ لَاظْ لَرَ ٱلْيُومَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يُوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْمَتُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِ كَظِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْ لَرُخَابِنَةَ ٱلْأَعْ يُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ إِنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ع لَا يَقْضُونَ بِشَىء إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ \* أَوَكَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَا ثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَحُهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَ لَحُهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بَآلْبَيْنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ فَوَيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلْتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينِ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَالُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَنْكَآءَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَعْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلْ ۞

وَقَالَ فِي عَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُمُوسَى وَلْيَدُعُ رَبُّهُ } إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظُهر فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِنَّى عُذُتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِيِّر لَّا يُؤْمِنُ بَوْمِ ٱلْحُسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمانَهُ ﴿ أَتَقْتُ لُونَ رَجِلًا أَن يَقُولَ رَجِّكَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بِّالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِيدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا بَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۞ يَلْقُومِ لَكُور ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ ظَلْهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَ يَنْ مُرْنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيءَ امْنَ يَا عَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَأَلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُربِدُ ظُلَّا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَاقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞

يُوْمِرُ تُولُونَ مُدُبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَكَ اللَّهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ ۗ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مُ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْبَابٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ في ءَايَٰتِ ٱللهِ بِعَلَيْرِسُلُطُكِنِ أَتَلْهُم كَبُرَمَقْتًا عِندَ ٱللهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّادِ ﴿ وَكَالَ فِرْعَوْنُ يَلْهَلْمَانُ آبُن لِي صَرْحًا لَّعَلِيْهِ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ۞ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِمَ إِلَّ إِلَا مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ كُلْذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلُ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَلْقُوْمِ إِنَّا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُٱلْقَرَارِ ١٠٠

مَنْ عَيملَ سَيْعَةً فَلَا يُجْزِيكَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَيملَ صَلِحًا مِّن ذَكَرَ أَوْ أُسْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَا إِلَى يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ \* وَيَلْقَوْمِ مَالِي آدُعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدُعُونَنِي ٓ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بَّاللَّهُ وَأُشْرِكَ بِهِ مَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّالِ ١٤٤ لَاجَرَمَ أَنَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وُدْعُونٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدًّ نَ ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ ﴿ فَسَتَذَكُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْعَ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بَٱلْعِبَادِ ﴿ فَيَ فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيَّعَاتِ مَامَكُهُ وَأَ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ ٱلْعَدَابِ ﴿ ٱلنَّادُيْعُ صُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَـدّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَلَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُمَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ ﴿



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوآ إِنَّاكُنُّ فِيهَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِحَكَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُحَفَّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَرْ تَكُ تَأْتِيكُمْ ۗ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواً وَمَادُعَا وَالْكَلْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ﴿ إِنَّا لَنَصْرُرُ سُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُومَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَمْ مُ ٱللَّهُ مَنْ مُ وَلَكُمْ سُوعُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْءَ اللَّهَ الْمُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْكِتَابَ ۞ هُلَدًى وَذِكُرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَا فَأْصِيرِ إِنَّا وَعُدَا لِلَّهِ حَقَّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ اللَّهِ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُلِ ﴿ وَهَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِلِدِلُونَ فِي وَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُلِ ﴿ وَهَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِلِدِلُونَ فِي ءَايَتِ آللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُمَّاهُم بَلْغَيْهِ فَأَسْنَعِذُ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ كَلَقُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ٢

كجزء الرابع والعشرون

سورة غيافر

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلسِّيءُ قَلِلًا مَّانَتَذَكَّرُونِ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تَيَةٌ لَّارَبُ فِيهَا وَلَكِنَّ السَّاعَةَ لَا تَيَةٌ لَّارَبُ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُ تَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْدَعُونَ أَسْتَعِبُ لَكُمْ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَا دَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَمَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَهِي ٓ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ وَرَ عَلَى فَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّفَأَنَّا تُؤْفَكُونَ ١٠ كَذَلِكَ يُوْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَلِتِ ٱللَّهِ بَجِحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَاراً وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَّكُمْ وَرَزَقُكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ الْكَ هُوَ آلِيَّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَفَا دْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ ٱلْحَمْدُ للهُ رَبّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ \* قُلُ إِنَّى نُهُمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَكَاجَآءَ فِي ٱلْبَيْنَاتُ مِن رَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِم لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْكَ



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ شُمَّ يُخْرُجُكُمْ طِفْ لَا ثُمَّ لِتَ بِلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُتَوَقَّى مِن قَبْلٌ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلًا مُسَمَّى وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُعِي عَوْمُيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْمَ أَفَإِنَّكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَلِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّ يَقُولُ لَهُ رُكُنَ فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُحَلِّدِ لُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ ۗ أَنَّى يُصْرَفُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبَمَاۤ أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَالُ يُسْعَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمْدِمُ فَي ٱلنَّارِيسُجُرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَمُدُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشَرِّكُونَ ﴿ إِن مِن دُونِ آللَّهِ قَالُواْ ضَلَّواْ عَنَّا بَل لَّرْ مَكُن تَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَالْمُرْ مِا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهُ حَقٌّ ا فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعَدُهُمْ أَوْنَنُوفَّيَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٢٠٠٠

وَلَقَدُ أَرْسِلْنَا رُسُلًا مِن قَبِلِكَ مِنْهُم مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّرْ نَقْصُصُ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَحَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُطِلُونَ ٢٠٠٠ ٱللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱكُورًا لَإَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبِلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورَكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكُ تُحْمَلُونَ ﴿ وَرُكُمْ ءَايَلَتِهِ عَالَيْ عَايَٰتِ ٱللَّهِ نُنْكِرُونَ ١٠٠٤ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فَ ٱلْأَرْضِ فَينظُرُ وِلْكُيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُولْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَا كَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُولْ يَكْسِبُونِ ﴿ كَا مَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّتُ وَحُواْ بَمَاعِنَدُهُمْ مِّنَ ٱلْمِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْسَتَهْزِءُ وَنَ عَلَى فَلَمَّا رَأَوْاْ المُسنَا قَالُواْ ءَامَنَا بَآلِلَهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بَمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَدْهُ وَكَفَرْنَا بَمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَا عَلَّ فَكُرْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهُ ٱلَّتِي قَدْ حَلَتُ فِي عِبَادِهِ ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافُرُونَ ٥



بِسُ اللهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّمْنِ الرَّمْنِ الْمُعْلِي الْمِنْمِ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْ

حمد ﴿ كَانُونِكُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كَا كِتَابٌ فُصِّلَتْ اَلِيُّهُ قُوْءَانًا عَرَبِيًا لِقُومِ يَعْلُون كَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُ وَهُمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ فَأَ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَّهِ مِ وَفَي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِعَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَمَلُونِ فَي قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمَّتُلُكُرُ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَى مَا أَنَّا اللَّهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغِفِرُوهُ وَوَبِلَّ لِلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَاوَةَ وَهُم بَّٱلْآخِرَةِ هُرُكَافِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجُرُعَيْرُ مَمْنُونِ ۞ \* قُلُ أَبِتَكُمْ لَتَكُونُ بَالَّذَى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ في يُومَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ ﴿ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥



وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِكَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَفِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآمِلِينَ فَي أَرْبَعَةً أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَعَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنَيَا طَوْعًا أَوْكُرُهِا ۚ قَالَتَ آَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَلُّعَ سَمَوَاتٍ فِي يُومَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْا بِمُصَّلِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيرَ ٱلْعَلَىٰمِ ١٤ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلُ أَنذَرْتُكُمْ صَلِعَةً مِّثُلَ صَلِّعَةً عَادٍ وَتَكُمُودَ ۞ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلنَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَكَيِّكَةً فَإِنَّا بَكَ أَرْسِلُتُم بهِ كَافْرُونَ ٤٠ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ منَّ أَقُدُّ منَّ أَقُوا لَهُ مِرْواْ أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَأَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَاتِنَا بَجْحَدُونَ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِّنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْحِنْدِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُ لَاينصرُونِ اللَّهِ وَأَمَّا مَهُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَعَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتُهُمْ صَلِعَقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بَمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ وَيَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ كَانُ وَيُوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِدَعَلَيْهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمُ شَهِدَةُ مُلِيناً قَالُواْ أَنطَقَنا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَنَّةً وَ لِلَّهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنَ ظَنَنتُمُ أَنَّ لَلَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ ٱلَّذِي ظَنَتُمُ بَرَيِّكُمْ أَرُدَ لَكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِّنَ ٱلْحَسِرِينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَ ثُوَى لَمُ مُ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ لَهَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْدِينَ عَلَيْهِ عَلَيْدِينَ عَلَيْهِ عَلَيْدِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

\* وَقَيَّضْنَا لَكُمْ قُرْنَآءَ فَرَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمُ وَمَا خُلْفَهُمَّ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مَّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مْ كَانُواْ خُلِيرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمُلَذَا ٱلْفُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلَبُونَ عَلَى فَكُنَّدُيقَنَّ الْمُلْدَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّل ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ عَذَابًا شَديدًا وَلَغَيْ بَيَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعُ مَلُونَ ١٠٤ وَ إِلَّكَ جَزَآءُ أَعُدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فَهَا وَارُٱلْفُلُدُ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِعَايَلْتِنَا بَجُعَدُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِسِ تَجْعَلُهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّهِ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّكَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ نَتَنَّزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشُرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ يَخُنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْنُهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَدَّعُونَ ٢

الجزءالرابع والعشرون

سورة فمتلت

نُذُلًا مِّنْ عَفُورِ رَّحِيمِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ كَ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْمَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْعَةُ آدُفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلَيُّ حَمِيمٌ ۞ وَمَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّا عَا إِلَّا ذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلْمِ مُ اللَّهُ وَمِنْ ءَايِلَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَكَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَبَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعَبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْ دَرَّبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ۞ ﴿ وَمِنْ ءَايَكَتِهِ مِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلَشْعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْ تَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِي ٱلْمُوتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيءِ قَدِيرٌ ﴿



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَاكِتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَ فِي ٱلنَّارِ حَكِيرٌ أَم مَّن كِأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ ٱعْمَانُواْ مَاشِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِكَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْ بِٱلدِّكُ لَمَّا جَاءَهُم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَن إِنَّ ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ فِي عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُعْتَالُ لَكَ إِنَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكُ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ۞ وَلُوجَعَلْنَ ۗ إُ قُرْءَا نَا أَعْجَمَيَّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ ﴿ ءَاعْجَمِيُّ وَعَرَبُّ ۗ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآمٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْءَا نَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فَيَهُ وَلُولَا كَامِتُهُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُ بِي اللَّهُ مَنْ عَلَصَلِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْها وَمَا رَبُّكِ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ كَا عَلَى مَا رَبُّكِ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ



\* إِلَهُ بِرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن تَمُرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعَلْمِهِ ۚ وَيُومَ بِنَادِيهِمُ أَيْنَ ثُمَّرًا إِي قَالُوا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَا فُواْ يَدْعُونَ مِن قَبِلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَجيسٍ ﴿ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرُوَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ كَا وَلَئِنَ أَذَقَتُهُ رَحْمَةً مَّنَّا مِن بَعِدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَآأَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَابَمَةً وَلَبِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْعُسْنَىٰ فَلَنْنَتِ مَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَاعَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَاذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ } وَإِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿ فَا قُلْ أَرَهُ يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُرُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَفِي شِعَاقِ بَعِيدٍ ١٥٥ سَنُرِيمُ ءَايَلْتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلا ٓ إِنَّهُ مُ فِي مِنْ يَوْمِن لِّقَاء رَبِّمُ أَلاَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللّل



## بِسُ اللَّهِ آلَّ مَنِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ

حَمْ ﴿ عَسَقَ ﴿ كَا لَاكَ يُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكُولِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلۡعَـٰلِيُ ٱلۡعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَاكَيِكَةُ يُسَبِّحُونَ بَحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُولُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٢٠ أَوْلِياءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآأَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ قُرْءَا نَا عَرَبِيًّا لِّنُنْذِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَا وَنُدِدَ يُوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في ٱلسَّعير ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَهُ مُ أُمَّةً وَلِحِدَّةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَ الظَّالُمُونَ مَالَكُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٨

كجزء الخامس والعشرون

سورة الشبوري

أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ مِ أُولِياءً فَاللَّهُ هُو ٱلْوَلِّي وَهُو يُحِي ٱلْمُوتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيءٍ فَكُمُهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ﴿ ذَالِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ فَاطِلُ السَّمُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ أَزُواجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْيُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَا لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ بِكُلَّ شَيءٍ عَلِيرٌ ﴿ \* شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَ ۚ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ } إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنُ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهُ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبَى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا نَفَى قُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُرُ ٱلْعِلْمُ بَغْتُ اللَّهُمُّ وَلُوۡلَاكَ إِمَا لَهُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلۡكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞

فَلِذَ إِلَّكَ

فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَّ أَمْرِتً وَلَا تَتَّبِمُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِكَ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمَّ لَاحِمَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمِّ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَلِلَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٤٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاٱسْتَجْبِ لَهُ حَجَّتُهُمُ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهُ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَهُرْعَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيْبُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ مِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا السَّاعَةَ قَرِيبُ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكَارُونَ فِٱلسَّاعَةِ لَنِي صَمَلَلِ بَعِيدٍ ۞ ٱللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ۗ يَرِزُقُ مَن يَشَآعُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِينُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ إِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ١٥٥ أَمْ لَمُ مُركَدَوُ الشَرَكُو اللَّهُ مِنَ ٱلَّذِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلُولًا كَامِنَهُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِي بَيْنَاهُمُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعْ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُمُ أُوا ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِ لَكُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّمُ ذَالِكَ هُوَالْفَضُلُ ٱلْكَبِيرُ ۞ ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِّ قُل لَا أَسْعَلُكُم عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرُبَا ۖ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَكُورٌ شَكُورٌ ١٠٠٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَهُ حُ ٱللَّهُ ٱلْبَطْلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بَكَامَاتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعِنُ فُواْ عَنَ ٱلسَّيَاتِ وَيَعْلَمُ لَا مَا تَفْعَلُونَ فَي وَيُسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ عَوَّالُكَ فِي فَلَهِ عَوَّالُكَ فِي فَلَا بُ شَدِيدٌ ﴿ \* وَلَوْ بَسَكُ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَغُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِعَدِرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَجِيرٌ بَصِيرٌ ۞

وَهُوَالَّذَى يُنِزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَظُواْ وَيِنشُرُرَ مَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْجَيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَ فِيهِمَا من دَآبَةً وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ١٠ وَمَآأَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيبَةِ فَمِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعُفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِن بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَمِنْءَايَلتهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْجَعِيكَ ٱلْأَعْلَىٰمِ ١٠٠ إِن يَشَأُ يُسُكِن ٱلرَّيحَ فَيْظَلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَٰتٍ لِّكُلِّ صَالِدٍ شَكُورِ ١٠٤ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ١٤٥ وَبَعْ لَمَ ٱلَّذِينَ يُجَلِّدِ لُونَ فِي ءَايَلِينَا مَا لَهُم مِّن يَحِيصٍ اللَّهِ فَلَ ٱلْوَتِيثُم مِّن شَيءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَافِقِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهَ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُولُ وَعَلَىٰ رَبِّهُم يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَثَيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُواْ هُمْ يَغُهِ فِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لرَبُّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْ أَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١٠٠

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ ٱلْبَغِي هُمْ يَنْصِرُونَ ۞ وَجَزَآ وُا سَيْعَةِ سَيْعَةٌ مِّثْلُهَا فَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنْصَرَبَعْدَظُلْمِهِ عَفَاقُولَ إِنَّ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بَغَيْرًا لَحُقَّ أُوْلَلِّكَ لَمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ١٤ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَن عَنْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَمَن يُضَلِلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ مَ وَكَرِّي ٱلظَّلْمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ١ وَتَرَاهُمُ يُعَرَّضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنطَرُفٍ حَفِيًّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخُسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِعَذَابِ مُقِيمٍ ۞ وَمَاكَانَ لَحُهُمْ مِنْ أَوْلِيآ ءَ يَنصُرُونَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ " لَّا مَرَةً لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَكُمْ مِن مَّلَكُمْ إِن مَلْكُمْ مِن تَكْيرِ ﴿

الجزء الخامس والعشرون

سورة الشورئ

فَإِنْ أَعْضُواْ فَيَ آرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مُحَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاعُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَ ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِنَّ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيْعَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيديهُمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ يَخَلُقُ مَايَشَآءُ بَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوْجُهُمْ ذُكْرَاتَكَا وَإِنَاتًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ آللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِ بإذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَكُ نُورًا نَهُدِى بِهِ عَمَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنًا وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ۞ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّكُولِيِّ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞

# (٢٢) سيق قال نجر في مكيت ترافي المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافقة المنافق

## 

حَمَ ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ۗ وُوْءًا نَا عَهِبَيًّا لَّحَلَّكُمْ تَعْفَقِلُونَ ١٠ وَإِنَّهُ وَفِي أُمِّرِ ٱلْكِحَبِّ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكُمُ ﴿ إِنَّ أَفَضُرِبُ عَنَكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمُ الدِّكْرَ صَفْعًا أَن كُنتُمُ قُومًا مُنْسرفين ﴿ وَكُو أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُ زِءُونَ ٧ فَأَهُ لَكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مِّنْ حَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ حَلَقَهُنَّ ٱلْعَرْيِذُ ٱلْعَلَيْمُ ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُورُ فيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُم تَهُتَدُونِ ٤٠٠ وَإِلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدْدِ فَأَنشُرْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّهِ مَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّهِ

وَ آلَذَى خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلُكِ وَٱلْأَنْعَالُمُ مَا تَرْكُبُونِ عَلَى السَّنَّوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى عُلَمُ وَهِ عَلَى السَّعَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَمَ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبُّكُمْ إِذَا ٱسْتَوْيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُحُنَ ٱلَّذِي سَخَّ رَلْنَا هَلْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ٣ وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ٤ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجْزَءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَدَ مِمَّا يَخَاقُ بَنَاتِ وَأَصْفَكُمُ مِالْبُني اللَّهِ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم مِكَ ضَرَبَ للرَّحْن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَ ظِيرٌ ۞ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحُلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ١ وَجَعَلُواْ ٱلْمُلَابِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبْدُ ٱلرَّحْنَ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّمْنُ مَاعَبَدُنَاهُمْ مَالَكُم بَذَالِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْرَءَانَيْنَاهُمْ كِتَبًا مِن قَبِلِهِ، فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

الجزء الخامس والعشرون

سورة الزجنرف

بِلُ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَ نَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ آ ءَاكْرِهِم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبُلِكَ فِي قَرَيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفِوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاكْرِهِم مُمْقَدُونَ \* قَالَ أُوَلُوجِتُكُم بِأَهُدَى مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَ كُرُ قَالُواْ إِنَّا بِكَ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَافِرُونَ ١٠٤ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقُومِهِ مَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّتَ تَعْبُدُونَ ١٠ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّتَ تَعْبُدُونَ ١٤ إِنَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَامِمَةُ بَاقِيَّةً في عَقبه على لَعلَّهُ مُرَجِّعُون في بَلْ مَتَّعْتُ هَوْلاً عِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَ الْوُاْ هَلَذَا سِحُدُ وَإِنَّا بِهِ عَكَافِرُونَ ١٠ وَقَ الْوَاْ لَوْلَا نُزَّلَ هَلْذَا ٱلْقُدُرَءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١٠

أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِيَتَخِذَ بَعْضِهُم بَعْضًا شَخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً لِجَّعَكُنَا لِمَن يَكْفُنُ بَالرَّحُن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُوتِهُمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِونَ ٢٠٠٠ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخَرَةُ عِندَرَبِّكَ للمُتَّقِينَ اللهِ وَمَن يَعْشُعَن ذِكِر ٱلرَّحْيَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُ نَا فَهُوَ لَهُ وَقُرِينٌ ١٠٠ وَإِنَّهُ مُ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ٢٠٠٠ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمُشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ٢٠٠٠ وَلَنَ يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١٠ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْمُمْ وَمَن كَانَ فِي صَلَالِ مُبِينٍ ٤٠٠

فَإِمَّا نَذْ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَّكَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ ٱلَّذِي وَعَدْنَا هُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ١٠٤ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ كَا كُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن رُّسُ لِنَا أَجَعَلْنا مِن دُونِ ٱلرَّحْنِ وَالْحَالَةُ يُعْبُدُونَ الْحَالَةُ مِن رُّسُ لِنَا أَجَعَلْنا مِن دُونِ ٱلرَّحْنِ وَالْحَالَةُ الْعِبُدُونِ الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَالَةُ الْعَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَلْقُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَآ إِلَىٰ فِيرْعُونَ وَمَلَإِ يُهِ مِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَكُمَّا جَآءَهُم بِعَا يَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ عَلَيْ وَمَا نُرْبِهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْ نَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ يَلَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا كَهُتَدُونَ الْكَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِيْعَوْرِ بُ فِي قَوْمِهِ عَ قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَعِيى مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

أَمْرَأَ نَا حَكِيرٌ مِنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ مِنْ وَلَا يَكَادُيبُينُ ۞ فَلُولًا أَلْقَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَا إِلَّهِ مُقَتَرِنِينَ ٢٠٠ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ, فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُم كَانُواْ قَوْمًا فَسَقِينَ ﴿ فَا فَأَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا فَاسْتُونَا الْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ جَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ فَكَا ضُرِبَ آبُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَاللَّمَانَا حَارَّ أُمْ هُوَ مَاضَرِبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْهُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ٢٠٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَاءِيلَ ١٠٥ وَلُونَشَآءُ جَعَلْنَا مِنكُم مَّلَإِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَعِلْ السَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَذَا صِرْطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَا يَصُدَّ نَّكُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ بِينَّ ١٠ وَلَا يَصُدُّ الشَّيْطُانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ بِينَّ ١٠ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ جَاءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْكُمُ بِٱلْجِكْمَةِ وَلاَٰبَيْنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَغْتَ لِفُونَ فِيهِ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ A CONTRACTION OF THE PARTY OF T

إِنَّ ٱللَّهَ هُورَدِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صَرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُورَدِّ إِنَّ اللَّهَ هُورَالًا مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لَّذَينَظُ لَوْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلْبِ مِ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُ وَنِ ١٠ الْأَخِلَاءُ يُومَعِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إِلَّا ٱلْمُنتَقِينَ ۞ يَاعِبَادِ لَاخُوفُ عَلَيْكُمُ وَٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمُ تَعْنَ نُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَامَنُواْ بِعَايَلِينَا وَكَانُواْ مُسْلِينَ ﴿ آدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَا جُكُرْ تُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِعَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيِنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيِلْكَ آلِجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُمُوهِا بَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَلَكِهَ أَنَّ كُثُونَ ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّ ٱلْجُهُمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكُن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِتُونَ ۞

لَقَدْجِئْنَكُمْ بِٱلْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كُلُرهُونَ ۞ أَمْرُ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ للرِّمَن وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلَيدينَ ﴿ سُبْحَانَ رَبّ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَلَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوٓ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلْمِمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْ دَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمُلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِّكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عَلَرِبٌ إِنَّ هَا قُولًا قُولًا لَا يُؤْمِنُونَ كُلَّ فَأَصْفَعُ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ١

## (٤٤) سُوْرَة الرَّخَارِيَّ كِيْتُ وَلَوْلَقَا ٥٥ سَوْرَة الرِّخَارِيَّ كِيْتُ الْعَلَىٰ وَلَوْلِيَّا الْحَارِيُّ فِي الْعَلَىٰ الْحَارِيْنِ الْعَلَىٰ الْعَلِيْنِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْحَارِيْنِ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَى

مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰنَ ٱلرَّجِيـ حمد ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذرينَ ٤ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ٤ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَدْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُم مُّوقِنانِ ۖ كَا إِلَهُ إِلَّا هُو ۗ يُعْي ـ وَيُسِيُّ رَبُّكُم وَرَبُ ءَابَ آيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ٤٠ فَأَرْتَقَبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ٤٠ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَاكِ أَلَكُ ﴿ لَا رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٠ أَنَّ لَمُنُمُ ٱلدِّكُرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١٠ ثُمَّ تَوَلُّواْعَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلِّرٌ بَحْنُورِ ﴿ كَالَّهِ مُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنفَقِمُونَ ﴿ إِنَّا مُنفَقِمُونَ ﴿ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قُوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيرٌ ۞



سورة الدُّخان

اكجزع اكخامس والعشرون

أَنْ أَدُّواْ إِلَى عَبَادَ ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ وَأَن لَاتَعُلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَ نِي مُبِينِ اللَّهِ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَقِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ٢٠٠٠ وَإِن لَّرْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِ لُونِ ١٠٠٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنَّ هَلَوْلَاءَ قُورُ مُجْمِهُونَ ۞ فَأُسْرِبعِبَادِي لَيُلَّا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ۞ وَآثُرُكِ ٱلْحَدَرَهُولَ إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ عَلَيْ مَ تُركُواْ مِنجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْتَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ وَأُوْرَثَنَاهَا قُومًا ءَاخَرِنَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِ مِلَ مِنَ ٱلْعَدَابِ ٱلْمُهِينِ ٤٠٠ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَءَانَيْنَاهُم مِنَ ٱلْآيَٰتِ مَافِيهِ بَلَاَقُ مُّبِينَ ۗ إِنَّ هَلَوُلاَّءِ لَيَقُولُونَ ٤ إِنْ هِيَ إِلَّا مُوتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَانَعُنُ بُنشَرِينَ ٤ فَأَتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَلَّدَقِينَ كَا أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ رَبُّكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُ مُ كَانُوا مُجْمِهِينَ اللّ

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَحْبِينَ ۞ مَاخَلَقْنَاهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ يُوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَانُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَكُمُ لَا يُغْنِي مَولًى عَن مَّولًى شَيَّا وَلاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَجِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَنِ بِزُٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ١٤ طَعَامُ ٱلأَشِيمِ ١٤ كَٱلْهُل يَعْلَى فِي ٱلْبُطُونِ ١٤٠ كَنَلَى ٱلْجَمِيمِ ﴿ كَا خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثَا ثُرَّصُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ۞ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْيِنُ ٱلْكَرِيرُ ۞ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦَ تُمْتَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَميرِ. ٥٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥٠ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَالسِّتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجُنَاهُم بِحُورِعِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا لَمُ مِحُورِعِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلُّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ٥٠ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمُوسَ إِلَّا ٱلْمُوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَائِهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضْلَامِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّكَ يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْبَقِبُ إِنَّهُم مُّرْبَقِبُونَ



### بِسَ مُلِلَّهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ مِ

حمة ﴿ نَا نَيْنِ لُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَن بِزِ ٱلْحَكم مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرَاتِ الْحَكم مِنَ اللَّهِ الْعَن بِزِ ٱلْحَكم مِنَ اللَّهِ الْعَرَاتِ الْحَكم مِنَ اللَّهِ الْعَرَاتِ الْعَرَاتِ الْعَرَاتِ الْعَرَاتِ الْعَرَاتِ الْعَرَاتِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَةٍ ءَ آيَكٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزُقِ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياحِ ءَايَتٌ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ٥٠ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَٱلْحَقُّ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَٱلْحَقُّ فَبِأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَيُلّ لِّكُلّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿ يَسْمَعُ ءَآيَتِ ٱللَّهِ يُتَالَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّهُ يَسْمَعُهَمَّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ وَإِذَا عَلَمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُنُواً أُوْلَيِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مُهِيِّ اللَّهِ مِّن وَرَآبِهُمْ جَمَنَا لَمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّاكَسُبُواْ شَيْعًا وَلا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءَ وَكُمْ عَذَا بُ عَظِيمٌ ١٠٠

क्रीर ड्रोह ड्रोह

مَنا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَالِتِ رَبِّهُمْ لَحُمْ عَذَابٌ مِّن يِّجْزِ أَلِيمٌ ١ \* أَلَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوٰنِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقُوْمِ بَيَفَكَّرُونَ ٣٠ قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغُفُرُواْ للَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ آللَّه ليَجْزَى قَوْمًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ عَلَى مَلْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى رَبُّكُو تُرْجَعُونَ ﴿ فَ كَا فَلَقَدُ ءَا تَيْنَا بَنِي إِسْرَاءٍ مِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمُ وَٱلنَّابُقَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَءَانَيْنَاهُم بَيّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْرِبَغْيًا يَنْهُمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ يُومَ ٱلْقِيكَمةِ فِيمَاكَ انُواْ فِيه يَعْنَلِفُونَ ٧ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ ءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَكُ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالَمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضِ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ١

سورة انجانتية

الجزج الخامس والعشرون

هَذَا بَصَ بِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقُومِ يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرُ حُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يُجْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً مَّعْيَاهُمْ وَمَا يُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونِ اللَّهِ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمُولَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّولِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ اللَّهِ أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱلَّخَذَ إِلَهُ وُهُولُهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ ، وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَره ، غِشَاوَةً فَمَن بَهُديهِ مِنْ بَعُدِ ٱللَّهُ أَفَلَا نَذَكَّ وُنِ ١٠٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَا ثُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا بُهُ لِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهُ لِكُ وَمَا لَمُ مِ بَذَ لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِم ءَايَاتُنَا بَيّنَاتٍ مَّاكَانَ جُعَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱلْتُواْ بِعَابَآبِكَ إِن كُنتُ مُ صَدِقِينَ ﴿ فَكُ قُلِ ٱللَّهُ يُحْسِكُمُ ثُرَّ يُمِيكُمُ ثُرَّ يُجِعَكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكُنَّ أَكُتُ النَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُطِلُونَ ۞

وَرِي كُلُّ

وَرَىٰ كُلَّ أُمَّة جَاشَةً كُنَّ أُمَّةِ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَ ٱلْيُومَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْلُونِ ﴿ هَٰ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطقُ عَلَيْكُم بَّالْحُقَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيْدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَالِكَ هُوَالْفُوزُ ٱلْدُبِينَ عَلَيْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامُرْتُكُنَّ ءَايَاتِي تُتَالَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجُ مِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَا للَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَا قُلْمُ مَّانَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بُسُتَيْقِينِ عَنْ وَلِمَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عِينَةُ زِءُونَ ١٠٥ وَقِيلَ ٱلْيُوْمِ نَنْسَلُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَكُمُ ٱلنَّالُّ وَمَالَّكُمْ مِن نَصِيرِ اللَّهِ هَا نَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن اللَّهُ مُعْ فَي اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِن اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا فَٱلْيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ فَيلَّهِ ٱلْحُمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمُكَامِينَ ٢ وَلَهُ ٱلْكِ بُرِيّاءُ فِي ٱلسَّمَالَةِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَن يُزَالْكَ كِيرُ ١



## بِسُ مِلْلَهِ آلرَّمْنِ آلرَّحِي مِ

حَمْ ﴿ نَا نَيْنِ لُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِ الْكَتَابِ مَنَ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِ الْكَتَابِ مَنَ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِ الْكَتَابِ مَنَ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِ الْكَتَابِ مَنَ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِ الْكَتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِ الْكَتَابِ مِنْ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِ الْكَتَابِ مِنْ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِ الْكَتَابِ مِنْ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِ الْكَتَابِ مِنْ ٱللَّهِ الْعَيْرِ اللَّهِ الْعَيْرِ اللَّهِ الْعَيْرِ اللَّهِ الْعَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْضُونَ ٢٠ قُلْ أَرَءَيْمُ مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُولُ منَ ٱلْأَرْضُ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ ٱلْتُونِ بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَاذَا أَوْأَثَارَةٍ مِّنْعِلْمِ إِن كُنتُمُ صَلَاقِينَ كَا وَمَنْ أَضَلُّ مِّنَ مَدْعُواْ مِن دُون ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَعِيبُ لَهُ ﴿ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَهُمْ عَن دُعَا مِهُمْ غَلْفُلُوبَ ٥ وَإِذَا حُشِرًا لِنَّاسُ كَانُواْ لَمُنْمَ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بعِبَادَتِهُمْ كَلِفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَكَنَّ عَلَيْهُمْ ءَايَلْتَنَا بَيَّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ هَذَا سِحْرٌ مُّبِيرٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ قُلْ إِن آ فَتَرَيْتُ وَ فَلَا تَمُلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّاً هُوَأَعْلَمُ بَا تُفِيضُونَ فِيِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞



পুত্র *হি*পুত্র *হি*পুত্র হিপুত্র হিপুত্র হিপুত্র হিপুত্র হিপুত্র হিপুত্র হিপুত্র

سورة الأحقاف

الجزء السادس والعشرون

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِّ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بَكُرٍّ إِنَّ أَتَّ بِمُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا يَذِيرُ مُّبِيرٌ ﴿ فَكُ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ عَلَى مِثْلُهِ ـ فَعَامَنَ وَآسَتَكُبُرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٤٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۗ وَإِذْ لَرْ مُتَدُولُ بِهِ عَلَيْهُ وَلُولَ هَذَا إِفْكُ قَدِيرٌ ﴿ أَن كَوْمِن قَبْلِهِ عَكَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَاكِ تَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبَيًّا لِنُذِرَالَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشَرَىٰ لِلْمُعْسِنِينَ ٤٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْنَ نُوْرَ ٢٠٠٠ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا جَزَآءً بَمَاكَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَٰلِدَيْهِ إِحْسَانًا ۗ حَلَتُهُ أُمَّهُ كُرُهُمَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْاً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَلَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَّةً قَالَ رَبِّ أَوْزَغِنَ أَنْ أَشْكُرَ يغُـمَتكَ ٱلَّتِي أَنْعَمُتَ عَلَى وَعَلَى وَالدَى وَأَنْ أَعُملَ صَلِحاً تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيِّي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ اللَّهِ

انجوزءالسادس والعشرون

سورة الأحقاف

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّ لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَجَا وَزُعَن سَيَّاتِهُمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجِنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ كَا وَالَّذِي قَالَ لَوَالدَّيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَّعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ ٱلْمُدُونُمِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهَ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَذَآ إِلَّا أَسَلِطِيرًا لَأَوَّلِينَ ١٠ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمْمَ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِّيَهُ مُ أَعْمَالُهُمْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَأَنَّ وَيُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيّباتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَ وَٱسْتَمْتَعْتُم بَهَ فَٱلْيُورَ يُجِزَوْنَ عَذَابَ ٱلْمُونِ بَمَا كُنتُمُ تَسْتَكُبرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِيَ الْمُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٤٠٠ \* وَآذُكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَر قُوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ } أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ عَظِيمِ ١٠



قَ الْوَا أَجِئَتَ لَتَأْ فِكَ نَا عَنْ ءَالَهَ يَنَّا فَأَيْنَا بَمَا تَعِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْمِالُهُ عِندَٱللَّهُ ۗ وَأُبِلَّهُ كُمُ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنَّ أَرَكُ مُ قَوْمًا تَجُهُ لُونَ اللَّهُ وَأُبِلِّهُ مَا تَجُهُ لُونَ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْديتهم قَالُواْ هَــٰذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنَا بَلْ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عِلْ ربي في عَذَابٌ أَلِي مُ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْعِ بِأُمْرِ رَبِّكَ فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْقُوْمَ ٱلْجُهُمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّتَكُمْ في في وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ سَمْعًا وَأَبْصَلَا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمِعُهُمْ وَلَا أَبِصَارُهُمْ وَلَا أَفْءِدَتُهُمْ مِن شَيءٍ إِذْ كَانُواْ بَهِ عَدُونَ بِعَالَيْتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَالَىٰ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُونِ ٢٠٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ۞ فَلُولًا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَةً بَلْ صَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠

وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجُنَّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَّ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِدِينَ ٢٠٠ قَالُواْ يَا غَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْنَقِيمِ ﴿ يَا قَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبَكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٠٠ وَمَن لا يُجِبُ دَاعِي ٱللَّهِ فَلَيْسَ بُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِياآءُ أَوْلَلِهِكَ فِي ضَلَالُ مُبِينِ ١٠ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ لَيْهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَرْ يَعْىَ بِخَلْقَهِنَّ بِقَلْدِرِعَلَى آن يُحْتَى ٱلْمُوْلَى بَلَي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيُومَ بِيُ رَضُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحُقَّ قَالُواْ بَكِن وَرَبِّنَا اللَّهِ عَلَى النَّارِ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُ وَنَ ١٠٤ فَأَصْبَى كَمَا صَبَراً وُلُواْ ٱلْعَنْ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّكُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمُ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَا إِذْ بَكَ غُنَّ فَهَلُ بُهُ لَكُ إِلَّا ٱلْقُومُ ٱلْفَاسِقُونَ ٢٠٠٠



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِي فِي اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِي فِي اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِي فِي اللَّهِ الرّ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُ مُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِكَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحُقُ مِن رَّبِّهُمْ كَنَّرَعَنْهُمْ سَيَّعَاتهُمْ وَأَصْلَحَ بَالْمُهُمْ ٢ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِ مُ كَذَ لِكَ يَضُرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَ لَهُمُ ﴿ كَا فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْغَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَكَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰ لِكَ وَلَوْيَشَآءُ ٱللَّهُ لَآنتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لّيَبْلُواْ بَعْضَاكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ ف سَبِيل ٱللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ سَيَهُدِيهُمْ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةُ عَرَّفَهَا لَحُهُمْ ﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمُ وَيُتَبُّتُ أَقُدَا مَكُمْ ﴿ فَي وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّكُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُ مُ ١

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ \* أَفَارَيسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكُلْفِينَ لَامُولَىٰ لَهُمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْسُ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كُمَّا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَٱلنَّا رُمَثُوى لَكُمْ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْبَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَكُمُ فَلَا نَاصِرَكُمُ شَنَ اللَّهُ مَن رَبِّهِ عَن رَبِّهِ مِن رَبِّهِ عَن رَبِّهُ عَنْ رَبِّهُ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَن رَبّ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَن رَبِّهِ عَن رَبِّهِ عَنْ مَنْ مَا عَلَيْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ مَا عَلَا عَنْ مَا عَلَا عَنْ مَا عَلَا عَنْ مَا عَلَالْ مَا عَلَالْ مَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ مَنْ مَنْ مَا عَلْمُ عَنْ مَا عَلَا عَلْمُ عَنْ مَنْ مَا عَلَالْمُ عَنْ مَا عَلَا عَلَامِ عَلْمَ عَلَامٍ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَمْ عَلَامُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَالْمُ عَلَامُ عَلَمْ عَلَامِ عَلْمُ عَلَمْ عَلَامِ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَامُ عَلَامُ عَلَمْ عَلَامُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَامُ عَلَمْ عَلَامُ عَلَامُ عَلَمْ عَلَامُ عَلَمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَامِ عَلَمُ عَلَمْ عَلَم كَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوعَ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُواْ أَهُوآءَهُم ۞ مَّكُلَّ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا رُّمِّن مَّاءٍ غَيْرِءَاسِنِّ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَن لَرْيَتَغَيَّرُطُعُ مُهُ وَأَنْهَا رُمِّنْ خَمْرِلَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَا رُ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُ مُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلْهَرَاتِ وَمَغْفِرَ الْمَّرِاتِ وَمَغْفِرَ أَنْ مِّن رَبِهِمُ كَنَّ هُوَخَالًا فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَا أَحْمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَا ءَهُمْ ﴿

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعَلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَا بِكَ ٱلَّذِينَ طَبِهَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُ وَآتَبَعُواْ أَهُوآءَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ آهُتَدُوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَهُمْ تَقُولُهُمْ ﴿ فَهُلَّ اللَّهُمْ تَقُولُهُمْ ﴿ فَهُلَّ اللَّهُ مُلَّكُ م يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِهُم بَغْتَةً فَعَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَمُهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ فِكَرَالُهُمْ ۞ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِلَّا إِلَىٰ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَ اللَّهُ مَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَاكُمْ اللَّهِ وَيَقُولُك ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَوْلَا نُزَّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ وَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَ الْأَيْنَ ٱلَّذِينَ فَي قُلُوبِمِ مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمُغُشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُؤْسِيِّ فَأُولَا لَمُعُمْ ﴿ طَاعَتُ ۗ وَقُولٌ مَّمْ وُولُكُمْ فَإِذَا عَنُمُ ٱلْأَمْ فَكُوْسَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مَنْ فَكُوْسَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مَنْ

فَ هَلْ عَسَيْتُ مُ إِن تَوَلَّيْتُمُ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَصَّهُمْ وَأَعْمَى أَوْلَيْهِ فَأَصَّمُهُمْ وَأَعْمَى أَرْحَامَكُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوب أَقْفَا لَهُ ] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَ دُواْ عَلَىٰٓ أَدُ بِكُرِهِم مِّنُ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَمُهُمُ ٱلْمُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَمُهُمْ وَأَمْلَىٰ لَمُهُمْ وَأَمْلَىٰ لَمُهُمْ بَأَنَّهُ مُ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْنِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكُيْنَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمُلَإِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَ هُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُواْ رَضُوانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْدِجَ ٱللَّهُ أَضَعَلَنَهُمُ ۞ وَلُونَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ في لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعِلْ لَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿ وَلَنَبْ لُوَتَّكُمْ حَتَّىٰ نَعُلَمُ ٱلْجُمَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَيَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللهُ

ক্ষি প্ৰক্ৰি প্ৰক্ৰি প্ৰক্ৰি প্ৰক্ৰি

المجزء السادس والعشرون

سورة محسمد

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَا قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَمُ مُ ٱلْحُدَى لَنْ يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَبِعًا وسيحط أَعْمَالُهُمْ ﴿ \* كَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَا نُولًا أَطْيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبُطِلُواْ أَعْمَالُكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّالٌ فَلَنَ يَغُ فَرَأَلَكُ لَكُمُ مَ اللَّهُ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَالُكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوا وُ ٱلدُّنْكَ لَعِبُ وَلَمُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَيَتَقُواْ يُؤْمِثُواْ وَيَتَقُواْ يُؤْمِثُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلُكُمْ أَمُوالَكُمْ ۞ إِن يَسْعَلُكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْعَالُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمُ ۞ هَلَأَنتُمْ هَلَؤُكَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمُ مَّن بَعْكُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّكَ يَبْخُلُعَن نَفْسِهِ } وَٱللَّهُ ٱلْغَنِي وَأَنتُهُ ٱلْفُعَنِي وَأَنتُهُ ٱلْفُعَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْسَلَكُمْ ١٠

029



### بِسُـــــَـَمِلِلَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرّحَالِي الرّحَالِي الرّحِينَ الرّحِينَ الرّحَالَ الرّحِينَ الرّحِينَ الرّحِينَ الرّحِينَ الرّحِينَ الرّحِينَ

إِنَّا فَعَنَّا لَكَ فَعُمَّا مُّبِينًا ۞ لِّيغُ فِي لَكَ ٱللَّهُ مَا تَعَدَّمَ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأْخَرُونِهُمَّ نِعُمَتُ وَعَلَيْكَ وَبَهِدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَفِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصًّا عَنِيًّا ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنِّلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ إِيمَانًا مَّمَ إِيمَانِهِم وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ لَيُدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالدِينَ فَهَا وَيُكَيِّرَعَنْهُمْ سَيْعَاتِهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْرًا عَظِيًا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْشُرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكَاتِ ٱلظَّا نِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَمُهُمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَةً وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ ا

وَلِلَّهُ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِينًا حَكُمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَسُذِيرًا ۞ لِتَوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتَعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرةً يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ كَلُّهُ آللَّهُ فَسَيْؤُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلَّقُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْ نَآ أَمُوالْكَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسَنَتِهِ مَمَالَيْسَ فِي قُلُوبِمُ قُلُ فَنَ يَمْ لِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفُعًا ۚ بَلُ كَانَ ٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلُ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَّ أَهُ لِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا ۞ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَعِيرًا ۞

سورة الفكتيح

الجوزء السادس والعشرون

وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ سَيَقُولُ ٱلْخُلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمُ إِلَّى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبَعُكُم يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونًا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْكَ انُواْ لَا يَفْقُهُ وَنَ إِلَّا قَلْيِلًا ﴿ قُلْ اللَّهُ عَلَّا فَا لَّالْهُ عَلَّا فَا لَا أَعْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولى بَأْسِ شَدِيدٍ تُعَلِّيلُونَهُمُ أَوْيُسُلْمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجُرًا حَسَنَّا وَإِن نَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمُمِّن قَبْلُ يُعَدِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرٌّ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ بِيُخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْتِ أَوْمَن يَتُولُّ يُعَدِّبهُ عَذَا بًا أَلْهِمَا ۞ \* لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّحِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَشْبَهُمْ فَعَا قَرِيبًا ۞



وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِ رَاحَكِيمًا ١٠

وَعَدَكُو ٱللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَكَ فَعَجَّلَ لَكُم هَاذه ع وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُم وَلتَكُونَ ءَاكِةً لِلْمُؤْمِنينَ وَهُدِيكُمْ صَرَاطًا مُسْتَقَمًا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَرْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بَهَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَيءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَا تَلَكُو ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَلَّواْ ٱلْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلَيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي كُنَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدَ يَكُوعَنُهُم بِبَطْنَ مَكَةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَى كُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُرْعَن ٱلْمَسْجِد ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَجِلَّهُ وَلُولًا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَرْتَعَلَمُوهُمُ أَن تَطَعُوهُمُ فَتُصِيبِكُمُ مِّنْهُم مَّعَةً إِنكَيْرِعِ لَمِ لَيْدُخِلَ ٱللهُ فِي رَحْتِهِ عَلَيْ لَيْدُخِلَ ٱللهُ فِي رَحْتِهِ ع مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّ بَنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠

إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَيَّةَ مَيَّةَ ٱلْجَاهِلَيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّشَي عَلِيمًا ۞ لَّتَدُ صَدَقَ ٱللهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْسَجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّينَ لَاتَّخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعْلَمُواْ غَعَلَمِن دُونِ ذَالِكَ فَعَا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَكَعَىٰ بِٱللَّهِ شَهِدًا ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَاءُ عَلَى ٱلْكُفْتَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمْ رُكَّكًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُونَاً سِيمَا هُمْ في وُجُوهِم مِّنُ أَشَرُ ٱلسُّجُودُ ذَالِكَ مَثَلُهُمُ فِي ٱلتَّوْرَالَةُ وَمَثَلُهُمُ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرِعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ مِ يُعَجِّبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَعِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَلَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيًّا ۞



بِنُ الرَّمْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ ا

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُعَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمٌ عَلَيْ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُرْفَعُواْ أَصُوا كُمُر فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُ رِبَّالْقَوْلِ كَلَّهُ بَعْضِ كُرُ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ كَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَلْإِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَرَ. ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ للتَّقُوكُ لَمُهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمُ لَا يَعْقَلُونَ ٤ وَلَوْأَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَغُنجَ إِلَهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنجَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قُومًا بِجَهَلَةٍ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٤



وَإَعْلَمُوا أَنَّ فَكُرْ رَسُولِكَ ٱللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فَكَثِيرِ مِّنَّ ٱلْأَمِّن لَعَنتُ مُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّتِهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَّرَةَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَوَ ٱلْفُسُوقَ وَٱلْعَصْيَانَ أَوْلَابِكَ هُ مُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ فَضَهَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنَعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَدْنَهُ مَا فَإِنَّ بَغَتُ إِحْدَنِهُ مَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغي حَتَّىٰ تَغِيءَ إِلَكَ أُمِّ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصُلِحُواْ بَيْنَهُمَا بَالْعَدُلِ وَأَقْسُطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنُولَ إِخْوَةٌ فَأَصُلُحُواْ بَيْنَ أَخُونِيمُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ١٠ يَ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَمَ أَن يَكُونُواْ خَيرًا مِنْهُ مُ وَلانِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيرًا مِنْهُ فَ وَلَا تَلْمِ زُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَناكِرُواْ بِٱلْأَلْمَالِ بِئُسَ ٱلِآسُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّرْيَتُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ الْفَالِمُونَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُولْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلاَ يَحْسَسُواْ وَلاَ يَغْتَب يَعْضُكُم يَعْضًا أَيْحَبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَمْرَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهِ تُمُوهُ وَأَتَّقُواْ آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمُ مِّن ذَكِرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَلَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّرْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِينَ فِي قُلُوكِمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمِّنَ أَعْمَالِكُرْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مِثْمَ لَمُ يَرِتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِمِ مَ وَأَنفُسِهِ مَ فِي سَبِيلِ آللَّهُ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٠٠ قُلُ أَتُعَلِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلُّشِّيءٍ عَلَيْمٌ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلُوا ۚ قُل لَّا يَنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ عَلِي آللَّهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَلَكُمْ لِلَّإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلَّدِ قِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْلُونَ عَلَى

كجزءالسادس والعشرون



بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْلِنَ الرَّحِيبُ

قَ وَٱلْقُرُ وَإِن ٱلْجَيدِ ﴿ مَا مَلْ عَجْنُواْ أَن جَآءَ هُرَمُنذِ رُبِي مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَاشَىءُ عَجِيبٌ ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ۚ ذَٰ لِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۞ بَلُكَذَّبُواْ بِٱلْخَقَّ لَمَّا جَآءَ هُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ ۞ أَفَلَرَ يَنْظُرُ وَا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَبَّنَاهَا وَمَالَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدَنَهَا وَأَلْقُيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكَرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُنْيِبِ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُبَارِكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلْمٌ نَّضِيدٌ ۞ رِّزْقًا لِلْعُبَادِ وَأَحْيَلْنَا بِهِ مَلْدَةً مَّيَّتًا كَذَٰلِكَ ٱلْخُوجُ ۞ كَذَّبِتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسَّ وَتَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُوانُ لُوطٍ ١٥ وَأَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقُوْمُ تُبَعِّ كُلُّكَذَّبَ ٱلشُّلَ فَقَوْعِيدِ ١٠

المجزء السادس والعشرون

سورة قّب

أَفَعَيناً بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِمِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَيَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلَّ لُورِيدِ ١ إِذْ يَتَاقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا مَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمُؤْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ ﴿ أَن وَقَالَ قَرِينُهُ إِهَاذَا مَالَدَى عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيا فَجَهَنَّ مَكُلًّا كُفًّا رِعَنيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ المَالَدَى عَتِيدٌ مَّنَّاعِ لِّلْحَيْرِمُعْتَدِمْرِيبِ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَمَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَٱلْقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ \* قَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلِكَ نَكَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لَا تَغْنَصِمُواْ لَدَى ٓ وَقَدْ قَدَّ مُتُ إِلَيْكُم بٱلْوَعِيد ۞ مَايْبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى ۚ وَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ اللَّهُ وَلَ لِجَهَتَ مَ هَلَ آمْتَ لَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ١

وَأُزُلْفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيدِ ۞ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَّ أَوَّابِ حَفيظِ اللَّهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ مَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل آدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١٠ لَمُ مَا يَشَآءُونَ فَيَهَا وَلَدَيْنَا مَنِيدٌ ١٠٠ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلُمِن مِّعِينِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَ رَلَّ لِمَن كَانَ لَهُ وَلَكُ أَوْ أَلْقَ ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمُو اسِت وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ١٠ فَأَصْبُرَعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسِيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللهُ وَمِنَ ٱلَّيْلُ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارً ٱلسُّجُودِ ﴿ فَا وَٱسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِمِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ اللَّهِ مَا لَخُرُوجِ إِنَّا نَعُنُ نُعُى } وَنُمْيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ ﴿ يَوْمَرَتَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا ذَالِكَ حَثْرٌعَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ فَكَ نَّعُنُ أَعَلَمُ بَكَا يَقُولُونَ وَمَآأَنَ عَلَيْهِ مِجَبَّارٍ فَذَكِّر فَإِلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١



#### 

وَ الذَّارِيَاتِ ذَرُواً ﴿ فَالْخُلَاتِ وَقُرا اللَّهِ مَا أَلْكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَىٰ قُولِ تُخْتَلَفِ ﴿ يُؤْفَكُ عَنَّهُ مَنْ أَفِكَ } قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ﴿ لَكَ اللَّهُ مَ فَي غَرَةٍ سَاهُونَ ﴿ مَنْ عَلُونَ مَنْ عَلُونَ مَنْ عَلُونَ أَيَّانَ يُومُ ٱلدِّين ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِيفَنَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِتُنَكَّمُ هَلَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ ءَاخِذِينَ مَآءَاتَاهُمُ رَبُّهُمْ إِنَّهُمُ كَافُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ٤ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلُ مَا بَهُجَعُونَ ٤٠ وَبَّالْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ وَفي آ أَمُوالِمُ مَتُ لِلسَّآبِلِ وَٱلْحَرُومِ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنينَ ﴿ فَا أَمُوالِمُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٠ فَوَرَبّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِكَتَّ مِنْكَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ٢

هَلْ أَتَاكَ حَديثُ ضَيف إِبْرَاهِهِ مَ ٱلْكُرُمِينَ ١٠٠ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قُومٌ مُنكُرُونَ ٢٠٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَفَآءَ بِعِجْلِ سَميرِ ١٠٠٤ فَقَرَّبَهُ } إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَغَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۞ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتُ وَجُمَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌعَقِيهُ ۞ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكُمُ ٱلْعَلْمُ أَلْعَلْمُ أَنَّهُ الْمُرْسَلُونَ ١ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مِنْ مُحْمِينَ كَالِيُسْلَعَلَهُمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكَ فَمَا وَجَدْنَا فِهَا غَيْرَبَيْتِ مِّنَ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّا فِهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلْمُ اللَّا اللّل فِرْعَوْنَ بِسُلُطُلِنِ مُّبِينِ ﴿ فَنُولَّ لِمُكْنِهِ وَقَالَ سَلَّحُرّاً وَجَنُونٌ ﴿ اللَّهِ مُؤْلِهُ اللَّهُ اللَّهِ مُؤَلِّهِ مَا اللَّهِ مُؤَلِّهِ اللَّهِ مُؤَلِّهِ مَا اللَّهِ مُؤَلِّهِ مَا اللَّهِ مُؤَلِّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤَلِّهِ مَا اللَّهِ مُؤَلِّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤَلِّهِ مَا اللَّهُ مُؤَلِّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤَلِّهِ مِنْ اللَّهُ مُؤَلِّهِ مَنْ اللَّهُ مُؤَلِّهِ مَن اللَّهُ مُؤَلِّهِ مِن اللَّهُ مُؤَلِّهِ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُؤَلِّهِ مَن اللَّهُ مُؤَلِّهُ مِن اللَّهُ مُؤْلِقًا مُعَلَّمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُؤلِّهُ مِن اللَّهُ مُؤلِّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُؤلِّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّه فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَاهُمْ فِٱلْيَمْ وَهُومُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلِّيحَ ٱلْعَقِيمِ ﴿ مَا لَذَرُ مِن شَيْءِ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ

وَفِي ثَمُودَ

وَفَ ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُ مُ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِيرِ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْر رَبِّهُمُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا آسْتَطَاعُواْ مِن قَصَامِ وَمَاكَانُواْ مُنفَيِرِينَ فَي وَقُوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلٌ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسَقِينَ ﴿ وَ السَّمَآءَ بَنَيْنَا لَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُؤسِعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعُمُ ٱلْمَاهِ دُورَ ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَأِينِ لَعَلَّمُ وَمُنْكُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَأِينِ لَعَلَّمُ وَمُنْكُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَأِينِ لَعَلَّمُ وَمُنْكُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَأِينِ لَعَلَّمُ وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَأِينِ لَعَلَّمُ وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَي فَعْرُواْ إِلَى ٱللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ﴿ فَي وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ آللَّه إِلَهَا ءَاخَرً إِنَّى لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠ كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ من قَبْلهم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحُراً وَيَجْنُونِ ١٠٠ أَوَاصَواْ بِهْ ٤ بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٥٠ فَنُولًا عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بَمَلُومٍ ١٥٠ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذَّكَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مَنْهُم مِّن رِّزُقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٧٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْكَتِينُ ٢٠٠ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوب أَصْحَابِهِمُ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَكَ فَرُواْ مِن يُوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ فَكَا يَسْتَعْجِلُونِ

# (٥٥) سُمُوَلَ الْمَالِينِيِّةِ الْمُعْلِينِيِّةِ الْمُعْلِيدِينِةِ الْمُعْلِيدِينِةِ السَّيْخِينِةِ السَّيْخِينِةِ السَّيْخِينِيةِ السَائِينِيةِ السَائِينِيةِ السَائِينِيةِ السَائِينِيةِ السَائِينِيةِ السَائِينِيةِ السَ

## بِسُ اللَّهِ آلرَّ مَنِ آلرَّ مَن

وَٱلطُّورِ ١٠ وَكِتَابِ مَسْطُورِ ١٠ فِي رَقِّ مَنشُورِ ١٠ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمُعُمُورِ ﴿ وَٱلسَّقُفِ ٱلْمُرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحُرِ ٱلْمُسَجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ فِيمٌ ﴿ مَالَهُ مِن دَافِعٍ ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجَبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَلُ نَوْمَبِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ دَعَّا ۞ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بَهَا تُكَدِّبُونَ ۞ أَفَسِحٌ هَاذَا أَمُ أَنتُمُ لَا نُبْصِرُونِ ١٠٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوا أُولَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّا تُجْزَوْنَ مَأَكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْنُقَينَ فِي جَنَّاتٍ وَيَعِيمِ ﴿ فَكُلُّهِ يَنْ بِمَاءَ اللَّهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقُلْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيِمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَّا بَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

الجزء السابع والعشرور

سبورة الطوب

مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصُفُوفَةً وَزَوَّجُنَاهُم بِحُورِعِينٍ ۞ وَلَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقُنَا بِهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُم مِّنُ عَمَلُهُم مِّن شَيْءً كُلُّ ٱمْرِي بَاكُسَبَ رَهِينٌ ١٠٠ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَكَهَةِ وَلَحْمِ مَّا يَشْهُونَ عَلَيْ مَتَا زَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْشِيرٌ ﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ عَلَمَا نَّ لَّمُ كَأَنَّهُمُ لُؤُلُوْ مَّكُنُولٌ ﴿ فَا فَهِلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ يَسَاءَ لُونَ ١٠٠٠ فَ لُؤُلُو مُ كَانِعُ فَا يَعْضُ يَسَاءَ لُونَ الْكَانِعُ فَا يَعْضُ يَسَاءَ لُونَ اللهُ عَلَىٰ يَعْضُ يَسَاءَ لُونَ اللهُ عَلَىٰ يَعْضُ يَسَاءً لُونَ اللهُ عَلَىٰ يَعْضُ يَسَاءً لُونَ اللهُ عَلَىٰ يَعْضُ يَسَاءً عَلَىٰ يَعْضُ عَلَىٰ يَعْضُ عَلَىٰ يَعْضُ عَلَىٰ يَعْضُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلَنَا مُشْفَقِينَ ١٠ فَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُو ٱلْبَتُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرُ فَا آنتَ بِنعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعُنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ١٠ قُلْ تَرَبُّهُواْ فَإِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ١٠ أَمْ تَأْمُرُهُمُ أَحُلَمُهُم بَلَدًا أَمْ هُمْ مَ قُوْمٌ طَاغُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ تَعَوَّلُهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ كَ فَلْيَأْتُواْ بَحَدِيثِ مِثْلِهِ } إِن كَانُواْ صَلَاقِينَ كَانُواْ صَلَاقِينَ كَا

أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٠٠ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ عَنَ أُمَّ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْصِيْطِ وَنَ ١٠ أَمْ لَهُ مُ سُلِّرٌ يَسْمَعُونَ فَيْهِ فَلْيَأْتِ مُسْمَعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونِ ﴾ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونِ أُمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغَرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونِ كَا أُمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْكَالِدُونَ ﴿ أَمْ لَمُ مُ إِلَا عُنْ اللَّهُ سَبْحَالَ اللَّهِ مُ اللَّهِ سَبْحَالَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَإِن يَرَوْا كُسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿ فَا فَذَرْهُمْ حَتَى يُلَقُوا يُومَهُمُ اللَّذِي فِيه يُصِعَفُونَ ﴿ مَا لَكُومٌ اللَّذِي فِيه يُصِعَفُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكُنَّ أَكُنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَوُنَ ۖ وَآصُيرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَعُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْبَكُرَ ٱلنَّجُومِ ۞



#### بِسَ مَرِّللَهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ ﴿ وَمَايَنِطِقُ عَنَ ٱلْمُوَى ﴿ إِنَّ هُوَإِلَّا وَحَى يُوحَى ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكِي ﴿ عَنَّا لُمُوكِي اللَّهُ وَكُي يُوحَى الْمُعَالَمُهُ أَلْقُوكِي اللَّهُ اللَّهُ وَكُي يُوحَى اللَّهُ عَلَّمَهُ إِشَدِيدُ ٱلْقُوكِي اللَّهِ اللَّهُ وَكُي يُوحَى اللَّهُ عَلَّمَهُ إِشَدِيدُ ٱلْقُوكِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلِي عَلَّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَا ذُومِ مِنَّ وَ فَأَسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بَالْأَفُقُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُرَّ دَنَا فَنَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنَى ﴿ فَأُوحَى إِلَىٰ عَبْده عَمَا أَوْحَىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنَى ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْده عَمَا أَوْحَىٰ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيْ ﴿ أَفَتُ أُونَهُ عَلَىٰ مَا رَي كَ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُنْعَرَىٰ ۞ عِندَ سِدُرَةِ ٱلْمُنْكَهَىٰ ۞ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَى ۞ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ لَهَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِيَى ١٠٤ أَفَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٠٤ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَيَى ١٠٠ أَلَكُمُ وَالذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۚ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَا عُ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ مَّآأَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطْنِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِّهُ ٱلْحُدُنَ ﴿ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَّمَنَّى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَللَّهُ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴿ \* وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوْتِ لَاتُغُنِّي شَفَعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعُد أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لَمَن يَشَآءُ وَيُرْضَى ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَّٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَيْكَةَ تَسْمِيَةً ٱلْأُنثَىٰ ۞ وَمَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنَى مَنْ لَحُقّ شَيًّا ۞ فَأَعْضَ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكِ رَنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ كَا خَالِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بَنَ ضَلَّ عَن سَبِيلهِ وَهُوَأَعُلَمُ بَن آهُتَدَى ﴿ وَلِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَاعُوا بِمَا عَكِمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بَالْمُسْنَى اللَّهُ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِسُ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ ٱلْمَعْتُ فَرَةً هُوَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِتَ أَن فِي بُطُونِ أُمَّكِ يَكُمْ فَلَا تُسَرَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعُلَمُ بَن ٱتَّقَلَ ۞ أَفَرَءَيْت ٱلَّذِي تَولَّىٰ ۞

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيرَى ﴿ وَالْغَيْبِ فَهُو يَرَى الْ

أَمْ لَرُيْنَا أَيَا فِي صَحْفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّا ﴿ أَلَّا تَزُرُ وَانِزَةٌ وزُرَ أُخْرَىٰ ۞ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّامَاسَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُو يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفِ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَلِ ﴿ وَأَنَّهُ إِهُوَ أَضَّكَ وَأَنَّكُ إِنَّا إِنَّهُ إِهُواً مَاتَ وَأَحْيَا ﴿ كَا وَأَنَّهُ مُخَلَقَ ٱلزَّوْجِينَ ٱلذَّكَرَوَ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ مَنْ مُطْفَةِ إِذَا تُمُنَّىٰ ﴿ وَأَنَّ عَلَهُ ٱللَّهُ أَلَا أُخْرِىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوَاَّغُنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا أُخْرِىٰ وَأَقْفَلِ ﴿ وَأَنَّهُ مُورَبُ ٱلشَّعْرَجِ فَا وَأَنَّهُ مُ أَلَّهُ عَاداً ٱلْأُولَىٰ ۞ وَثَمُودَاْ فَلَ ٓ أَبْقَى ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْعَلَ ﴿ وَأَطْعَلَ اللَّهِ وَأَلْوُتُهَا أَهُوى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَغَشَّلْهَا مَاغَشَّىٰ ﴿ فَ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكَ تَمَّارَىٰ ﴿ هَ هَذَا نَذَيُّ مَّنَ ٱلنُّذُر ٱلْأُولَى ﴿ أَزْفَتُ ٱلْآزِفَةُ ﴿ لَيْسَلَّمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلّه كَاشِفَةٌ ﴿ أَفَنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْعَكُونِ وَلَاتَبُكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَلِمدُونَ ۞ فَأَسْجُدُواْ للله وَآعُبُدُواْ ۞ \$



بِسُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِي

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَآنشَقَ ٱلْقَتَمَرُ ﴿ وَإِن يَرُولُ ءَايَةً يُعْرَضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْ " مُسْتَمِرٌ ﴿ كَا وَكَذَّبُواْ وَأَتَّبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِدٌ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴿ كَا حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغُن ٱلنَّذُرُ ﴿ كَا فَتُولَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيءِ تُكُرُّ ﴿ خَشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مُجَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ مُهُمَّعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ مَقُولُ ٱلْكَفْرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ \* كَذَّبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَحْنُونٌ وَآزُدُجَ ﴿ فَا فَدَعَا رَبِّهُ ﴿ أَنَّى مَعْلُوبٌ فَٱنْصِرُ ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوابُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرِ ﴿ وَفَحَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُونَا فَٱلْفَي ٱلْمَاءُ عَلَىٰٓ أَمْرِقَدُ قُدِرَ ۞ وَحَمَلُنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواجٍ وَدُسُرِ ۞ تَجْرِي بِأَعْيُنِياً جَزَآءً لَمَن كَانَ كُفِيرَ ﴿ وَلَقَد تَرَكُنا لَهَا ءَايَةً فَهَلُ مِن مُدَّكَر ﴿ فَا فَكُيْنَ

كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّ كُرِّ فَهَلِّ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿ اللهِ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّ كُرِّ فَهَلِّ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿ اللهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى إِنَّ مُدَّاكِرٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ



كَذَّبَتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ريحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسِ مُسْتَمِرٌ ﴿ فَالنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَانُ نَخُلِ مُّنَقَعِدِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ١٤ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِإَلنَّذُر ١٠ فَقَالُولُ أَبَشَرًا مِّنَّا وَلِحدًا نَّتَّبِعُهُ مَ إِنَّآ إِذَا لَّفِي ضَلَلْ وَسُعُيرِ ۞ أَءُلُقَ ٱلذَّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابٌ أَشْرٌ ﴿ اَسْ مَعْ مَا يَعْلَمُونَ غَداً مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشْرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَمُّ مُ فَأَرْتَعَبُّهُمُ وَآصَطِبرُ ﴿ وَنَبِّعُهُمُ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمُ كُلُّ شِرْبِ تُحْتَضَرٌ ﴿ اللَّهُ مُ كُلُّ شِرْبِ تُحْتَضَرٌ ﴿ اللَّهُ مُ كُلُّ شِرْبِ تُحْتَضَرٌ ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمُ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُتَظِيرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْمُصُرِّءَانَ لِلذِّكِر فَهَلْ مِن مُدَّكِر اللَّهُ كُرُ لُوطٍ بَّالتُّذُر اللهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ حَاصِبًا إِلَا السَّلْوَلِ نَّخَيَّنَاهُم بِسَحِ ﴿ ثَا يَغْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿ ثَا لَكَ اللَّهُ مِن شَكَرَ

وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُواْ بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيفه ع فَطَمَسْنَا أَعْينَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُدُر اللهَ وَلَقَدْضَحَهُم مُكَرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ وَلَعَتَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ للذَّكُرُ فَهَلُ مِن مُدَّكِ كَا اللَّهُ كُو فَهَ اللَّهُ كُو فَهُ عَوْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَى فَرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴿ اللَّهُ كَا بُواْ بِعَا يَلْتَنَا كُلُّهَا فَأَخَذَنَاهُمْ أَخَذَعَن رَبَّقُتَدِرِ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا الل أَكُفَّازُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَلِّهِكُمْ أَمُ لَكُم بَرَّاءَ "فِي ٱلزُّبُر ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَعُنْ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ ﴿ صَالِحُهُ مُ الْجَمَّعُ وَتُولُّونَ ٱلدُّبُر ﴾ بَل ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ ٱلْجُهُمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهِ مِن فَي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهِ مِن فَي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهِ مِن فَا مُلَّالًا وَسُعُرِ ﴿ اللَّهِ مِن فَا مُلِّلُ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهِ مِن فَا مُلِّلُ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهِ مِن فَا مُلِّلُ وَسُعُرِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَا مُلِّلُ وَسُعُرِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَا مُلِّلُ وَسُعُرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَا مُلِّلُ وَسُعُرِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَي مَلَّالِ وَسُعُرِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَا مُلَّالًا وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَي مُلِّلُ وَمُعْمِلُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَا مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن فَا مُلَّالًا مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُومَ يُسْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّشَيءٍ خَلَقَنَا لَهُ بِقَدَرِ ﴿ وَمَا آمُنُ نَا إِلَّا وَلِحِدَّةً كَالْمِعِ بِٱلْبَصِ ﴿ فَا لَكُمْ مِا لَكُمْ مِا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِ إِن وَكُلُّشَيءِ فَعَالُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ في جَنَّتِ وَنَهَرِ ﴿ فَ مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِكِ مُقْتَدرِ ﴿ فَ مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِكِ مُقْتَدرِ ﴿



بِنَ الرَّمْنِ الرَّمِ الْمَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِلْمِ الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي ا

ٱلرَّحْمَنُ ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ ال ٱلشَّمْسُ وَٱلْعَمَرُ مُحُسَبَالِ ٥٠ وَٱلنَّجُ وَٱلشَّجُرُيسُجُدَالِ ١٠ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ أَلَّا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزُنَ بَٱلْقِسُط وَلَا تُغُسرُواْ ٱلْمِنَانَ ١٠٠ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠٠ فِيهَا فَكَكَهَ أُوَالنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكُامِ ۞ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَّالرَّيْحَانُ ٤٤ فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدَّبَانِ كَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ منصَلْصَلْ كَالْفَخَّادِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجُكَآنَ مِن مَّادِجٍ مِّن نَّادِ ﴿ فَا كَا مَا لَا إِ رَبُّكَما تُكَذَّبا بِإِن اللَّهِ رَبُّ ٱلْمُشْرَقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغُرِبَيْنِ اللَّهِ فَإِلَّا اللَّهُ مَا يَكُ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدَّ بَالِكُ مَرَجَ ٱلْحَدَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٠ بَيْنَهُ مَا بَرْزَجٌ لَا يَبُغِيَانِ ۞ فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكَا تُكَدِّبَا نِكَ



سورة الزَّحان

اكجزءالسابع والعشرون

وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَعَاتُ فِي ٱلْجَيْرَكَالْأَعْلَمِ ۞ فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدَّبَا بِنَ ١٠٤٠ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَالِنِ ١٠٤٠ وَيَبْقَلَ وَجُدُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالُ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ مَا لَا عَرَبَّكُمَ الله المنظل المنطق السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ كُلَّ يُومِ هُوَ فَي شَأْنِ ۞ فَبِأَيْ ءَالَآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمْرِ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَا بِإِنَّ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَّدِّ بَالِنَ اللَّهِ اللَّهِ وَيُكُمَّا ثُكَّدِّ بَالِنَ يَلْمَعْشَرًا إِلَىٰ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱلسَّلَطَعْتُمْ أَن نَنفُ ذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُذُواْ لَائنفُذُونَ إِلَّا بِسُلُطَارِ ﷺ فَبَأَحَت ءَالَآءِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظُ مِن تَارِ وَنُحَاسٌ فَلا نَنتَصِرَانِ كَ فَا فَا الْآءِ رَبِّكُمَا لَكُذَّبَانِ ۞ فَإِذَا آنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدَّهَانِ ٤ فَإِنَّى ءَالآءِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ ١٠٠٠ 

فيوميد

المجزء السابع والعشرون سورة الرَّحان

فَيُومَ إِذِ لَّا يُسْعَلُ عَن ذَنبِهِ } إِنسٌ وَلَاجَ آنٌ ١٠ فَبِأَيِّ وَالآءِ رَبِّكُمَا كُلَّذِ بَانِ ٤٠٠ يُعُرَفُ ٱلْجُرِمُونَ بسِيمَاهُمُ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ فَاللَّهِ مَا لَآءَ رَبُّكُمَّا تُكَدِّبَانِ ﴿ هَا فِي هَاذِهِ عَهَا مُ اللَّهِ اللَّهِ مُولَ ﴿ مَا الْمُعْمُونَ ﴿ مَا الْمُعْمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَايِنِ ٤٠٤ فَبِأَيَّ ءَالَّآءِ رَبِّهُ كَا تُكِدِّبَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ ﴿ فَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ ۞ فَبأَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا بِنَ اللهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اللهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلَّ فَكَهَةٍ زَوْجَالِ اللَّهِ مَنَّكُ فَبِأَيْءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَان ﴿ مُتَّكِّعِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآيِهُا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ اللَّهِ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآيِهُا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ اللَّهِ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِكُما تُكَدِّبانِ ﴿ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرَيْطُمِثُهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَ آنٌ ﴿ فَإِلَّى ءَالَا ۚ رَبِّكُمَا ثُكَّذَّبَا نِ ٥٠٠

كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانِ ﴿ فَالَّهِ مَا لَآءِ رَبُّكُمَّا تُكَذَّباً بِن ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ فَبَأَيّ ءَالآءِ رَبُّكُما تُكُذَّبَانِ ١٠ وَمِن دُونِ مَاجَنَّتَانِ ١٠ فَبَأَى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ١٠٠ مُدُهَآمَّتَانِ ١٠٠ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَي فِيهِ مَا عَيْنَانَ نَضَّهَا خَتَانِ ﴿ وَاللَّهِ مَا عَيْنَانَ نَضَّهَا خَتَانِ اللَّهِ مَا عَيْنَانَ نَضَّهَا خَتَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَيْنَانَ فَضَها خَتَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَيْنَانَ فَنْهَا خَتَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَيْنَانَ فَضَها خَتَانِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَيْنَانَ فَا عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهَا عَتَالِ فَلْعَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَ فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبًا بِإِن اللَّهِ فِيهِمَا فَكُمَّةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّا نُهُ فِي فَأَى ءَالآءِ رَبُّكُ لُكَذَّبَارِ فَ فِيهِنَّ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿ فَبَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَّذِّبَانِ ۞ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي ٱلْحَيَامِ ﴿ فَالَّهِ مَا اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ لَرْيَطُمِتُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانَّ ۞ فَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَالِ اللهِ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْعَ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ۞ فَبَأَيَّ ءَالْآءِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ ۞ تَبُركَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالُ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿



سورة الواقعكة

(٥٦) سَمُونَ لَا الْوَاقِعَ نَوْكِينَ رَقِيقَ الْفَاقِعَ نَوْكِينَ رَقِيقًا لَوْقِهِ عَنْ فَكِينَ مِنْ مَا لَكُونَ فَي الْفَاقِعَ مِنْ فَكِينَ مِنْ مَا لَكُونَا مِنْ الْفَاقِعِينَ مِنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ ا

بِسُ مِلْكُ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّمْنِ الرَّمْنِ الْمُعْلِقِيلِ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِ الْمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ لَوَافَعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتَ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞ وَيُسَّتَ ٱلْجَبَالُ بَسَّا ۞ وَيُسَّتَ ٱلْجَبَالُ بَسَّا ۞

قَكَانَتُ هَبَآءً مُّنَاتًا ﴿ وَكُنتُمُ أَزُولَجًا ثَلَثَةً ﴿ فَأَضَعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَضَعَبُ ٱلْمَيْمَنةِ مَا أَضَعَبُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَا أَضْعَبُ الْمُشْعَمَةِ مَا أَضْعَبُ

ٱلْمَشْعَمَةِ ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ ﴿ أُولَلِيكَ ٱلْفَرَّهُونَ ﴿ الْمُسْعَمَةِ فَ وَالسَّابِقُونَ ﴿ الْمُسَابِعُونَ الْمُعَالِمِ اللَّهُ مَا الْمُؤْلِدَ اللَّهُ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْمُؤَلِينَ اللَّهُ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْمُؤَلِينَ اللَّهُ وَقَلِيلٌ مِّنَ

وَكُأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۞ لَا يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ۞

وَفَكِكُهَ مِّمَا يَتَخَا يَكُونَ ۞ وَلَحْهِ طَيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ ۞

وَحُورٌ عِنَّ ۞ كَأَمْثُلُ ٱللُّؤُلُو ٱلْمُكُنُونِ ۞ جَزَآءً بَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَماً سَلَما ١٠٠ وَأَصْعَابُ ٱلْمَينِ مَا أَصْعَابُ ٱلْمَينِ ١٠٠ في سدُدِ تَعْضُودِ ۞ وَطَلِمُ مَنضُودِ ۞ وَظِلِّ مَّدُودِ ۞ وَظَلِّ مَدُودِ ۞ وَمَآءِ مَسْكُوبِ ۞ وَفَكَ كَهَةِ كَثَرَة ١٠٠ لَا مَقُطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ١٠ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةِ ١٠٠ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَآءً ۞ فَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرِبًا أَتْرَابًا ۞ لِأَصَحَب ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِيرَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ فَأَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي السَّمَالِ ﴿ فَا السَّمَالِ سَمُومِ وَحَمِيمٍ ﴿ وَظِلِّ مِنْ يَعْمُومِ ۞ لَّا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصرُّونَ عَلَى ٱلْحِيثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَءِ نَّا لَتَبِعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَ آؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخرِينَ ﴿ لَهُ لَجَمُوعُونَ إِلَّا مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَلْكُ مِ اللَّهُ مَا لَكُومِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِينَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُعْلَقِلْ مِنْ أَلَّا لَا مُعْلَمِ مِنْ أَلَّا لِمُعْلَمِ مِنْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ

ثُرً إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّالُّونَ ٱلْكُذِّبُونَ ۞ لَآكُونُ مِن شَجِير مِّن زَقُومِ ۞ فَمَالِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونِ ۖ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مَنَ ٱلْحَمْدِمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرُبَ ٱلْحَدِمِ ﴿ هَا مَا أَزْلُفُمُ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ يَعْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدَّقُونِ ﴿ فَأَوْءَيْمُ مَّا ثُمُّنُونَ ۞ ءَأَنتُم تَخُلُقُونَه ﴿ أَمْ نَحُنُ ٱلْخُلَقُونَ ۞ نَحُنُ قَدُّرْنَا بَلْنَكُمُ وَٱلْمُوْتَ وَمَا يَعُنُ بَسُبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبِدِّلَ أَمْشَاكُمُ وَنُنشِ عَكُم فِي مَالَاتَعُ لَمُونِ ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُ مُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلُولًا نَذَكَ رُونَ ﴿ أَفَرَيْهُمْ مَّا تَحْرُثُونَ ﴿ مَا نَحْمُ تَرْرَعُونَهُ وَ أُمْ نَحُنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خَطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُولَ ١٤٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٠٠ بَلْ غَنْ مَحْرُومُونَ ١٠٠ أَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرِبُونِ ﴿ كَا مَا أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْكُزْنِ أَمْ يَحْنُ ٱلْكُزْلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْكُزْنِ أَمْ يَحْنُ ٱلْكُزْلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَهُ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ الَّتِي تُورُونِ ٤٠٠ وَأَنتُم أَنشَأْتُم شَجَرَتُهَا أَم نَعِن الْمُنشِونِ ١٠٠٠

نَعُنْ جَعَلْنَاهَا نَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِّلْمُقُونِ ﴿ فَسَبِّمْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ \* فَلَا أُقْسِمُ بَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لِقَسَمٌ لَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّهُ لِقُولَةُ إِنَّهُ الْشَعْرِيدُ ﴿ فَا كَتَبِ مَّكُنُونِ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْفِ اللَّهُ اللَّ لَّا يَمَتُ وَ إِلَا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ كَالْمُ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعِينَ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعْلِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعْلِيلِينَ عَلَيْنِ الْمُعْلِيلِينَ عَلَيْنِي الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعْلِي عَلَيْنِ الْمُعْلِي عَلَيْنِ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعْلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِيلِي عَلَيْنِ عَلِيمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ أَفَبَهَاذَا ٱلْحَدَيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذَّبُونَ ۞ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذٍ نَظُرُونَ ﴿ وَنَ كُنُ وَنَعُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَ لَا نُبْصِرُونَ ۞ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَ ٓ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۗ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُتَكَّرِبِينَ ۞ فَكُرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ وَأَمَّ إِن كَانَ مَنْ أَصْحَب ٱلْمَين ۞ فَسَلَكُ لَكُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَكَدِّبِينَ ٱلصَّهَ آلِينَ ﴿ فَأَنُرُكُ مِّنْ حَمِيمِ ﴿ وَتَصْلَيَهُ جَمِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِنَّ هَاذَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَكَ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

# (٥٧) سِنُفَلَالِكِمَالِيَالِيَالِيَالِيَالِيَالِيَّةِ (٥٧) مِنْفِلَالِكِمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيقِيلِيِّ الْمَالِيقِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمَالِيقِيلِيِّ الْمَالِيقِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمَالِيقِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَالِيقِيلِيِّ الْمَالِيقِيلِيِّ الْمَالِيقِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِي

#### بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

سَبَّحَ لِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَن الْآلَاكُ كَلِيمُ ١ لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِيء وَيُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَدِيرٌ ٤٤ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُوَ الظُّهِرُوَ ٱلْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلَّ شَيْءٍ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ في ستَّةِ أَيَّامٍ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَهُ إِمْلُكُ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ وَ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَأَنفِقُواْ مِنَّ جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهَ فَٱلَّذِينَءَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧

وَمَالَكُرُ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُم لَتُؤْمِنُواْ بَرِّيكُم وَقَدْ أَخَذَمِينَ فَكُم إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِه مَ ءَايَتِ بَيِّنَاتٍ لِيُخْ جَاكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَوْ وَفْ رَّحِيمٌ ١٠ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُوا في سَبِيل آلله وَلِلَّه ميرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَايَسْتَوى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبِلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَ أَوْلَبِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَ قُواْ مِنَ بَعِدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحَسَىٰ وَٱللَّهُ بَمَا تَعَلَمُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيْضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجُرُكُ كُرِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَايْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكَنِهِم بُشْرَكُمُّ وَٱلْيُومَرَجَنَاتُ تَجْرِي من تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظيمُ ١٠٠ يُومَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبسَ مِن نُوْرَكُرُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُرُ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بسُورِ لَّهُ وَبَابٌ بَاطِنُهُ وفيه ٱلرَّحْمَةُ وَظَهْرُهُ ومن قبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١٠

يُنَا دُونَهُمْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَّكُم فَتَنتُمُ أَنفُكُمُ وَتَرَبُّهُ مِنْ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَا نِي حَقَّى جَآءَ أَمْ اللَّهِ وَغَـدَكُم بِأَللَّهِ ٱلْعَـرُورُ ﴿ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فَدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَكُمُ وِٱلنَّارَ هِي مَوْلَكُمُ وَالنَّارَ فِي مَوْلَكُمُ وَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ \* أَلَرْكِأَنِ للَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكُ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبِلُ فَطَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُمُ وَكَثُرٌ مِّنْهُمْ فَاسْقُونَ ﴿ آعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِ عَلَيْ قَدْ بَدَّتَ الْكُرُو ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَانًا يَضَحَفُ هَمْ وَلَهُ مُ أَجُرٌ كُرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ بِٱللَّهُ وَرُسُله ٢٠ أُوْلَلِكَ هُمُ ٱلصَّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّيمُ لَمُ مُ أَجْرُهُمُ وَنُورُهُمُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَلَتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَعِيمِ ١ أَعْلَمُ وَأَنَّكَ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنِّكَ لَعَبُّ وَلَهُ وَوَنِينَةٌ وَتَفَاجُرُ بَيْنَكُمُ وَيَكَاثُرُهُ فَالْأُمُولِ وَالْأَوْلَ لَا صَحَمَثُلُ غَبُث أَعْجَبُ ٱلْكُفْ ارْنَبَ اللَّهُ مُمَّ بَهِيجُ فَتَرَبُّهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغَفَرَةٌ مَّنَ ٱللَّهُ وَرَضُوانَّ اللَّهُ وَرَضُوانَّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْتَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ سَابِقُوا إِلَى مَغْفَرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَمَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَانُواْ بَآلِلَهُ وَرُسُلِهِ عَذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِ مَن يَشَاءُ وَأَلْلَهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ من مُصيبة في ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُ هَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ لِلَّهِ مَا لَكُ لَكُ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَلْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُعَبُّ كُنَّ الْمُغْتَالِ فَخُورِ ۞ ٱلَّذِينَ بَغْلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْهُ خُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنَّي ٱلْجَيدُ ۞

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بَالْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَتَبَ وَٱلْمِزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقَسُطَّ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيْعَلَمُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِالْفَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَن بِن اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُوبًا لَفَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَن بِن اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ اللَّهُ عَن مِن مِن اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَلَي مَن مِن اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَلَي مُن اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرَّتَهُ مَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكَتَابَ فَنْهُم مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاللَّهُونَ اللَّهُمْ قَلَّيْنَا عَلَى ءَاكُرهم برُسُلِناً وَقَفَيْنا بعيسَى آبُن مَرْبَمَ وَءَانَيْنا الْإِنجِيلِ وَجَعَلْنا فَ قُلُوب ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضُوانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَهًا فَالَّذِينَ الَّذِينَ اَمَنُواْ منْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكُثْيِرُمَّنَهُمْ فَلْسِقُونَ ٧٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُواتِكُمْ كِفُلَمُن مِن رَّحْمَتِهِ عَ وَيَجْعَلَ لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ به عَ وَيَغْفُرُلَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّكَالَّا اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّكَالَّا يَعَلَمَ أَهُلُ ٱلْكَتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيءِ مَّن فَضُل ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيد ٱللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَل ٱلْعَظيم ۞



#### بِنُ مِنْ الرَّمْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُرمِّن نَّسَآيِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَا لَهُمَّ إِنَّ أُمَّهَا ثُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمُ لَيقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقُولِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ ﴿ وَأَلَّذَينَ يُظَلُّهُ وَلَا مَن الْقَول وَزُورًا من نسآ إِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُواْ فَغَرُرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْل أَن يَمَآ سَا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْهَمُلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّرْيَعِهُ فَصِيَامُ شَهْرِينُ مُسَتَابِعَيْنِ مِن قَبِل أَن يَمَا سَلَ فَمَن لَرُيسَنَطِعُ فَإِطْعَامُ ستَّينَ مُسُكِينًا ذَالِكَ لَتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهُ وَرَسُولِهِ ـ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَلِلْكَ فَرِينَ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذَينَ يُعَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رُكُبُواْ كَاكُبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهُمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ بَيِّنَتٍ وَللْكَفْرِينَ عَذَابٌ ثُمِينٌ ٥



يُومَ يَبِعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَعُهُم بَمَاعَمُواْ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَا مُكُونُ مِن يَّجُويٰ ثَلَيْة إِلَا هُورَابِعُهُمْ وَلَا خُمْتَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْبَئُهُم بَمَا عَمَلُواْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَيءٍ عَلَيْرٌ ﴿ أَلَهُ تَرَالِكَ ٱلَّذَينَ نَهُواْ عَنَ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ بَٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَت ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بَمَالَرْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فَي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبْنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمُصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَنَجِيْتُمْ فَلَا نَتَنَجُواْ بَآلَا ثُمْ وَٱلْعُدُوانِ وَمُعْصِيْتِ ٱلرَّسُولِيِ وَتَنَجُوا بِٱلْبِرِوَ التَّقُوبِيُ وَآتَقُواْ ٱللَهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّهَ إِلَيْهِ ٱلنَّجُوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ليَحْزُنَ ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ وَلَيْسِ بِضَآرِهِمْ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ آللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِلَ لَكُرْ تَفْسَحُوا فِي ٱلْجَلْسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمِّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ مَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بَكَ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدُّ مُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُولِكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ حَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَـرُ فَإِن لَّرْتَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَكُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ عَا أَشْفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ كَدَى نَجُولِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوْةَ وَأَطْيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَلِلَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ \* أَلَا تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تُولُّواْ قُومًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَكُلُفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعُلَمُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُ مُ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْسَنَاهُمْ جُنَّةً فَصِدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابٌ مُّهِيُّ



لَّن تُغْنَى عَنْهُمُ أَمُواهُمْ وَلَا أُولَ لُهُمْ مِّنَ ٱللَّهُ شَيًّا أُوْلَابِكَ أَصِحَابُ ٱلنَّارُ هُمُ فَهَا خَلَادُونَ ﴿ يُوْمَ يَبَعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَعَلَفُونَ لَهُ كَا يَعَلَفُونَ لَكُمْ وَيُعْسَبُونَ أَنَّهُ مُ عَلَىٰ شَيءٍ أَلا إِنَّهُ مُ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَعَوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطِينُ فَأَنسَاهُمُ ذَكُرُ ٱللَّهُ أُوْلَابِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطُانَ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُ مُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ فِي ٱلْأَذَ لِينَ ﴿ كُنِّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلَى ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَن يُرُ ۞ لَّا تَجِدُ قُومًا يُؤُمنُونَ بِأَلْلَهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِيُوآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انْوَاءَ ابَاءَهُمُ أَوْأَبْنَاءَهُمُ أَوْإِنْكَ أَوْمُ أَوْإِخُونَهُمْ أَوْعَشَيْرَةُمُ أُوْلَيِكَ كُنِّ فِي قُلُوبِ مُ ٱلْإِيكَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ مَّخْ مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَا لَا أَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَيْكَ حَرْبُ آللَّهِ أَلا إِنَّ حَرْبُ آللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ١



## بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِي

سَبَّعَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْكِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَنِ ثِيَّا لَحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَخُرَجَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْ أَهُ لِ ٱلْكِتَابِمِن ديرهم لِأُوَّل ٱلْحَشْرُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حَصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهُ فَأَنْبُهُمْ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُولُ وَقَذَفَ فَي قُلُوبِهِ مُ ٱلرُّعَبُ يُخَرِّبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِ مُ وَأَيْدَى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبُرُواْ يَكَأُولِ ٱلْأَبْصَلُ ۞ وَلَوْلَا أَن كُنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَكُمْ فِي ٱلْآخَرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ كَا مَاقَطَعْتُم مِّن لَّينَةِ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآمِمةً عَلَى أَصُولِما فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلَيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلُ وَلَا رَكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَ اَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه ع منْ أَهُ لِ ٱلْقُرَىٰ فَلَلَّهُ وَللرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَيْكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآ عِسْكُمْ وَمَا ءَاتَكُمُ وَ ٱلرَّسُولُ فَنُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَأَتَّقُواْ آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُكْجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخُ رَجُواْ من ديكرهم وَأَمُوالهُ مُ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهُ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ أَوْلَابِكَ هُمُ ٱلصَّكَ دَقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَكَبُّوَّهُ وِ ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلَهُمْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَعِدُونَ فِي صُدُورِهِمَ حَاجَاةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِ مُ وَلَوْكَانَ بِهُ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاؤُلَبِكَ هُرُ ٱلْفُلِحُونَ ٤

وَٱلَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بَّٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَ إِنَّكَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ \* أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُ لِ ٱلْكِتَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتَلَتُمْ لَنَصْرَبَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٤ لَيِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ الريضرونهم ولين نَصروهم لَيُولُنَّ ٱلْأَدْبَ ثُمَّ لَا ينصرون لَأَنتُمُ أَشَدُّرَهُا قَوْمُ لا يَفْقُهُونَ ١٤ لَكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَالَلُونَكُمْ جَميعًا إِلَّا فِي قُلَرِي شَحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ أَسْهُم بِينَهُمُ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُم جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ قَوْرٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَا كَمْ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ كَمَثَلَ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ للَّإِنسَانِ ٱلَّهُ فُرَّ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنَّ بَرِي مُ مِّنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهَ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل



فَكَانَ عَا عَبَهُمَا أَنَّهُمَا فَي ٱلنَّارِخَالَدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١٤ يَنَا مُنَا الَّذِينَءَ امْنُواْ اتَّتَعُواْ اللَّهَ وَلْتَنظُمْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتُ لَغَيدً وَآتَّ قُوا آللَّهُ إِنَّ آللَّهَ خَبِيرٌ بَمَا تَعُمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَايَسْتَوِى أَصْعَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠ لَوْأَنْزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبِلِ لِرَأَيْتُهُ وَخُلِشِعًا مُنْصَدِعًا مِنْ خَشْيَة اللَّهُ وَلِلْكَ الْأَمْثُ لُ نَضْرُهُمَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنِ. ٱلْهَيْمِنُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْجَبَارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرَكُونَ ۞ هُوا للهُ ٱلْحَالَةُ ٱلْجَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْمَنْ ثُرُ ٱلْحَكِمُ ١٤٠



## بِسُ اللَّهُ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ مِ

تَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيآءَ نْلْقُونَ إِلَنْهِم بِٱلْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ ٱلْمُقَ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِنْ الْمُرْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّه رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِمَاداً في سَبِيلي وَٱبْتِفَاءَ مُنهَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بَمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعُلُهُ منكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبيل ١ إِنْ يَثْقَتُ غُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُ مُ وَأَلْسِ نَتَهُم بِٱلسَّوْءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفْرُونِ كَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُ كُمْ وَلَا أَوْلَكُ ذُكُمْ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ يَفُصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

قَدْ كَانَتْ لَكُرُ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ فَ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَقُوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءَ آوُا مِنكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبِدُنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبِدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهُ وَحَدُهُ } إِلَّا قُولَ إِبرَ هِهِ مَلاً بِيهِ لَأَسْنَغُفَرَنَّ لَكَ وَمَآأَمُلكُ لَكَ مَنَ ٱللَّهُ مَن شَيءٍ رَّبَّ عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَعِيرُ ﴿ كَانَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَعِيرُ لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَآغَ فِرْلَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُرْ فِيهِمُ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لَّمَن كَانَ رَجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْوَمِ ٱلْأَخْرَ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَيدُ ﴿ \* عَسَى اللَّهُ أَنَ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَا كُمُرِ ٱللَّهُ عَنَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُقَالِمُ فَي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُم مِّن دِيَلِهُمْ أَن نَبرُوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُعَبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّا يَنْهَا لَكُوا ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دَيَارِكُمْ وَظَلْهَرُواْ عَلَى إِنْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتُولُّهُمْ فَأُولَلِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞



يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمَنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْنَحِنُوهُنَّ اللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حَلُّ لَمَّا مُ وَلَاهُمْ يَحَاثُونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّآأَ نَفَعُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَكُمْ أَن تَنكُوهُنَّ إِذَآ ءَانَّتَمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمُسكُواْ بِعَصِم ٱلْكُوَا فِي وَسَالُواْ مَا أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْ عَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالْكُمْ حُكْمُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَنْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن فَاتَّكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَلِجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّار فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبِتُ أَزْوَجُهُم مَّتُلَمَا أَنفَقُواْ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنُّم بِهِ عُمُومُنُونَ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بَّاللَّهَ شَيْعًا وَلَا يَسْرَقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُ لُنَ أَوْلَكَ هُنَّ وَلَا يَأْ تَينَ بَهُ تَانِ يَفْتَرِينَهُ إِنِّينَ أَيْدِ بِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمَنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌرَّحيمٌ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَّنَوْلُواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمَنَ أَصَّابُ ٱلْقُبُورُ ١



## بِسُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِي

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوٓ ٱلْعَرْزُ ٱلْحَكُم (١) يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِرَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَمَقْتًا عِندَ ٱللَّهَ أَن تَقُولُواْ مَالَا تَفْعَلُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلهِ عَصَفًا كَأُنَّهُم بُنْيِانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقُومِ لِمَ تُؤَذُونَنَى وَقَد تَعَلَمُونَ أَنَّى رَسُولُ أَللَّه إِلَيْكُمْ فَلَكَ زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ لَا بَهُدى ٱلْقُومِ ٱلْفَسقينَ ٥ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مُرْبَرَ يَلْبَنَى إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّه إِلَيْكُمُ مُصَّدِّقًا يّل بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِيرٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدَعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمِ وَٱللَّهُ لَا بَهْدِي ٱلْقُومَ ٱلظَّلِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ عَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَافِرُونَ ٥ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِبِالْمُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيْظُهُ وَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلَّهُ وَلُوكُونَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهِ مَا ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَأَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَلَّرَةٍ يُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهُ وَرَسُولِهِ عَ يَجُهُدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُ كُمْ ذَالِكُو خَيْرًا كُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ يَغْفِرُ الْكُودُنُوكِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكَنَ طَيِّبَةً فَ جَنَّاتَ عَدُنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظْيِمُ ۞ وَأُخْرَىٰ تُعَبُّونَهَا نَصُرٌمِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِٱلْوُمنِينَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِٱلْوُمنِينَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِٱلْوُمنِينَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِٱلْوُمنِينَ اللَّهِ وَفَتْحُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَيمَ للْحَوَارِيِّ عَنَ مَنَ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ مَعْنُ أَنْصَا رُ ٱللَّهِ إِ فَامَنَت طَلَا بِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاء بِلَ وَكَفَرَت طَلَا بِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلْهِ بِينَ اللَّهُ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلْهِ بِينَ



بِسُ مِلْسَدِ ٱلرَّحْلِنَ الرَّحِي مِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيم ۞ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأَمْتِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ عَ وَيُزَّكِّيهِمُ وَيُعَلِّنُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لِفِي ضَلَالٍ مُبينِ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَا يَعْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَالْعَنِ رُالْكَيَمُ ۞ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مِن يَشَآءُ وَآلِلَهُ ذُو ٱلْفَضِلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ كَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ ثُمَّ لَرْيَعِلُوهَا كَتَلَ ٱلْحِمَارِيَعِملُ أَسْفَارًا بِشُومَتُلُ ٱلْقَوُمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَعَايِتُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ لَا بَهُدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠ قُلْ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذَينَ هَادُوٓ أَ إِن زَعَمْتُمُ أَنَّكُمُ أَوْلِيٓآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَمَنَّوْإِ ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا يَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدُهِمْ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ بٱلظَّالُمِينَ ٧٠ قُلُ إِنَّ ٱلْمُؤْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ وُمُلَا قَيكُمْ ۗ ثُرَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَلُونَ ۖ



يَا أَيُّمَا الَّذِينَ ءَا مَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْمُعُعَةِ فَالسَّعُواْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَالِمُ خَيْرٌ لَّا كُورَ اللَّهَ عَلَمُونَ ۚ فَا فَاللَّهَ عَلَمُونَ اللَّهَ عَلَمُونَ اللَّهَ عَلَمُونَ اللَّهَ عَالَمُونَ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهَ وَاذَكُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ فَا اللَّهَ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ فَا اللَّهَ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ فَا اللَّهَ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ و



بِسُ ﴿ لِلَّهِ ٱلرَّهُ إِنَّالَ حَدِيدَ مِ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنْفَقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَاذِ بُونَ كَا آتَّخَذُواْ أَيْمَا مُحَنَّةً فَصَدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ إِنَّهُمُ مَا اَءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ بِاللَّهُ مُ المَّهُ اللَّهُ مَا اَمْدُواْ ثُمَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَلَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا



وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمُ تَعَالَوُاْ يَسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهَ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ٥٠ سواء علهم أسنغفة لمر أَمْ لَرُ تَسْتَغُفْرُ لَحُ مُ لَن يَغْفِرَ أَلْلَهُ لَحُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٤٠ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَللَّهُ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكنَّ ٱلْمُنطَفِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَة لَيُخْرَجَنَ ٱلْأَعَنُّ مِنْكَ ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْأَعَنَّ مِنْكَ الْأَعَنَّ مِنْكَ الْأَعَنَّ مِنْكَ الْأَعَنَّ مِنْكَ الْأَعَنَّ مِنْكَ الْأَعَنَّ مِنْكَ اللَّهِ الْعَلْمَ وَلَكِكِنَّ اللَّهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمُ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأَوْلَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُمْ مِّن قَبُل أَن عَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلا ٓ أَخَّرْتَنِي ٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلْحِينَ فَي وَلَن بُوَجِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ



#### بِسُ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّا الرَّهُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّهُ الرَّالِي الرَّالْمُ الرَّالِي الرَّالْمُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمُ الرَّلْمُ الرَّالِي الرَّالِي الْ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ وَهُوعَلَى كُلْشَىءِ قَدِيرٌ ۞ مُوَالَّذِي خَلَقَكُرُ فَينَكُرُ كَا فِر وَمِنكُمْ مُّؤُمنٌ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعِلنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤٤ أَلَرُ مَأْتِكُمْ نَبَوُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُ فَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْهِمُ وَكَمْ عَذَابٌ أَلَكُمُ ﴿ فَا لَكَ بِأَنَّهُ مُكَانَت تَأْتِهِمْ رُسُلُهُ مُ بَالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا اللَّهِ الْمُ أَسْتُرُ بَهُ دُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ قَالْسَنْغَنَي ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنَّ مَسِدٌ ۞ زَعَهُ ٱلَّذَينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُرَّ لَتُنَبَّوُنَ بَمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى ٱللهَ يَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُوا اللهُ مَا مِنُوا ا بْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

سورة التغابن

المجزء الشامن والعشرون

يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنَّ وَمَن نُؤُمنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُكُفِّرُعَنهُ سَيْعَاتِهِ عَ وَبُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْهِ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فِهَا أَبَدًا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِلْتِنَا أَوْلَلِهَكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخُلِدِينَ فِهَا وَبِئُسَ ٱلْمَعِيرُ ١٠ مَآأُمَابَ من مُصيبَة إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ بَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلَيْهُ ١٤ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلَى رَسُولِنا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُهِرُ ٤ ٱللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزُولِجِكُمْ وَأُولَلِكِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحَذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ﴿ إِنَّا آَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرَعَظِيدٌ ﴿ فَا تَقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَآسَمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفقُواْ خَيْراً لِّلَّ نَفْسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ - فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُعْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيمٌ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

شودة



بِسُ مِلْلَهُ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ

يَا أَيُّ النَّهِ مَا الْفَيْ اِذَا طَلَّقَتُ مُ النِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ بَنَ وَأَحْمُواْ الْعِدَةُ وَالْقَوْمُ الْعَلَى اللَّهَ رَبَّكُو الْمَا الْعَلَى الْمَا الْعَلَى الْمَا الْعَلَى اللَّهَ وَهُ اللَّهَ وَهُ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ اللَّهَ الْمَا اللَّهَ اللَّهَ وَهُ اللَّهَ وَهُ اللَّهَ وَهُ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ



ذَلْكَ أَمْرُ اللَّهُ أَنَزَلُهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يُكَفِّن عَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجُرًّا ﴿ ا

أَسْكِنُوهُنَّ مَنْ حَيثُ سَكَنتُم مِّن وُجِدِكُرُ وَلَا تَضَآرُوهُنَّ لَنُضَيِّفُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُواْ بَنْيَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرُمْ فَسَرُّضِعُلَهُ أُخْرِي ﴿ لَا لَيْفَقُ ذُوسَعَةِ مَّن سَعَتهِ ۚ وَمَن قُدُرَعَلَيْهِ رَزْقُهُ فَلْيُفْقُ مَّ ۖ أَخُرِي ءَ اتنكُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ اتنكا أَللَّهُ بَعْدَعُسُرِيْسُرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عِفَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُمًّا ١٥٠ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلْقَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُونِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدَأَنَلَ ٱللَّهُ إِلَكُمْ ذَكًّا ﴿ آَسُولًا يَتُلُواْ عَلَكُمْ ءَايَتَ ٱللَّهُ مُبِيَّاتٍ لِّيُخْجَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعَلْ صَلَحًا يُذِخِلُهُ جَنَّتِ تَجْهِ مِن تَعْنَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فَهَا أَبِدًا قَدْأَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيءِ قَديرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلَّ شَيءٍ عِلْكَ



## بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِي مِ

يَا يُهُا ٱلنَّبِيُّ لِرَبُّكَ رِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْتَغِي مَهْاتَ أَزْوَلِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحيهٌ ۞ قَدْ فَضَ ٱللَّهُ لَكُرُ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُولِجِه عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ عَ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَوَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَسَّا نَبَّأَهَا به عَ قَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهَ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَلَهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمُولَلهُ وَجِبُرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَالَيِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ رَ إِنْ طَلَقًا كُنَّ أَنْ يُدُلُّهُ ۚ أَزُواجًا خَيْلٌ مِنكُنَّ مُسْلَمَٰتِ مُؤْمِنَاتِ قَائِدَاتِ تَبِّبَاتٍ عَلِيدَاتٍ سَلِّهِ حَلْتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجَارَةُ عَلَهَا مَلَكِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ آللَهُ مَآ أَمَ هُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَ وُنِ ٤



المجزء الشامن والعشرون

يَا يَا أَلَّا إِنَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذَرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا تُعْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤ يَنَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ أَن يُكُفَّ عَنكُمُ سَيْعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْهِي مِن تَعْتَمَا ٱلْأَنْهَارُ يُوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنِّي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَوَرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبِأَيْمَانَهُمْ يَقُولُونَ رَبِّنَ أَتُمْ لَنَا نُورَنَا وَآغُ فَرَلَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَا يَهُا ٱلنَّبِي جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئُسَ ٱلْمَهِدُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَآمُرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ منْ عَبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَعَانَتَاهُمَا فَلَرُيْغِنياً عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخلينَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْن لى عِندَك بَيْتًا فِي ٱلْحِنَّةُ وَنَجِّنِي مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ عَ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ وَمُهُمِّمُ أَبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَائِلِينَ اللَّهِ



## بِسُ اللَّهِ آلَّ مَنِ الرَّحِيدِ مِ

تَبَارَكَ ٱلَّذَى بِيده ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْغَفُورُ ﴿ كَا ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ طَبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلَق ٱلرَّحَمٰن مِن تَفَاوُتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَى مِن فُطُورِ ﴿ اللَّهِ مَا آرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرْتَايْنَ يَنقَلْبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ ﴿ الْبَصَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ وَلَقَدُ زَيِّنًا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيا بَصَلِيحَ وَجَعَلْنَا لَا أَيْسَيْطِينًا وَأَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَللَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ عَـذَابُ جَهَا أَرُ وَبِشُ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَّا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَ شَمِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُمِنَ ٱلْغَيْظِّكُمَّا مَا مُعَادُ ثَمَيَّزُمِنَ ٱلْغَيْظِّكُمَّا أُلِّقَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُ مُزَنَّتُهَا أَلَرُ يَأْتَكُمُ نَذِيرٌ ۞



<u>ৰিক্ষা প্ৰকৃত প্ৰকৃত প্ৰকৃত প্ৰকৃত প্ৰকৃত ক্ৰিক্ট ক্ৰিক্ট ক্ৰিক ক্ৰি</u>

قَالُواْ بَالِي قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيء إِنَّ أَنتُ مُ إِلَّا فِي ضَلَالِكِ عَبِيرِ ۞ وَقَالُواْ لُوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَلِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمُ فَسُحْقًا لِأَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُولَ رَبَّهُم بَالْغَيْبِ لَهُم مَّنْفُورٌ وَأَجْرُكُبِي ﴿ إِنَّ وَأَسِرُواْ قُولَكُمْ أَو آجَهَ رُواْ بِهِ } إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَا يَعْلَرُ مَنْ حَلَقَ وَهُو ٱللَّطيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَ لُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ عَلَيْ وَالْمَهُ ٱلنَّشُورُ ۞ ءَأَمنتُ مِ مَن في ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسفَ بِكُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي مَوْرُ ١٠ أَمْ أَمِنتُم مِّن في ٱلسَّمَاءِ أَن يُرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُّ ۗ فَكَيْفَ كَانَ يَكِيرِ ۞ أَوَلَرْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلْفَّاتِ وَيَقْبَضْنَ مَا يُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحَانُ إِنَّهُ بِكُلَّشَىء بَصِيرٌ ١

أمَّن هَـٰذَا

أُمَّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِي هُوَجُنِدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰرِ. إِن ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُـرُورِ ۞ أَمَّنَ هَلَاَ ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَ بَلِ لِحَوْا فِي عُنْوِ وَنَفُورِ ۞ أَفَنَ يَشِي مُكَبًّا عَلَىٰ وَجُهِدٍ مَ أَهُدَىٰ أَمَّن يَمْشي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذَى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَأَ إِنَّمَا ٱلْعِلَمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّكَ أَنَا الْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّكَ أَنَا نَذِيرٌ مُبِيرٌ عَنِي فَلَمَّا رَأُوهُ زُلُفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُون ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِنَّ أَهُ لَكُنَى ٱللَّهُ وَمَن مَّعَى أَوْ رَحِمَنَا فَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ١٠٠٥ قُلُ هُوَ ٱلرَّمْ إِنْ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبير اللَّهُ قُلُ أَرَء يَتُمْ إِنَ أَصْبَعَ مَا قُكُمْ غَوْرًا فَهَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَاءِمَّعِينِ



#### بِسُ اللَّهِ آلَّ مَنِ آلَ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ آلَ مَنِ آلَ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ آلَ مَنِ آلَتُ عَنِ اللَّهِ

نَ ۚ وَٱلْقَالَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَآأَنتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بَجُّنُونِ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجًا عَيْرَ مَمْنُونِ ٤ وَإِنَّكَ لَعَكَا خُلُقَ عَظِيمِ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتُكُمُ ٱلْفَتُونُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّعَن سَبِيلِهِ عَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْهُتَدينَ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَدِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْنُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافِ مَّهِينِ ١٤ هَمَّازِمَّشَّآعِ بنَميمِ ١٥ مَّنَاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِ أَشِيمِ ﴿ عُتُلَّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنينَ ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْحُرْمُلُومِ ۞ إِنَّا بَلُونَكُمْ كَمَّا بَلُونَ ۗ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْتَمُواْ لَيْصِرُمُّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ كَا وَلَا يَسْتَثُنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يُعْمَلُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يُسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتُونُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يُسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يُسْتَثُنُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا يُسْتَلُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا يُسْتَلُونَ اللَّهُ وَلَا يُسْتَلُونَ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا يُسْتَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يُسْتُمُونُ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يُسْتُونُ اللَّهُ وَلَا يُسْتَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يُسْتَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْنُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِثٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠ فَأَصْبَعَتُ كَالْصَرِيمِ ۞ فَتَنَادُواْ مُصْبِحِينٌ ۞ أَن آغُـدُواْ عَلَى حَرْثُكُو إِن كُنتُمْ صَلَرِمِينَ ﴾ فَأَنظَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفُونَ ۞ أَنْلَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْهُومَ عَلَيْكُمْ مِسْكُنُّ ۞ وَعَدُواْ عَلَىٰ حَدْدٍ قَلدرير الله فَأَمَّا رَأُوهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَا آلُون كَ مَل مَعْنُ عَمْ وَمُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرُ أَقُلُ آلَمُ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۞ قَالُواْ سُبُحَانَ رَبِّتَ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٤ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ۞ قَالُواْ يَلُونَا إِنَّا كُنَّا طَلْغِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلَنا حَكُيرًا مِّنْهَا ۗ إِنَّ إِلَا رَبَّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَاكَ ٱلْعَذَابِ وَلَعَذَابِ ٱلْآخِرَةِ أَكُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونِ ١ إِنَّ لِلْمُ تَقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَغُعَلُ ٱلْسُلْمِينَ كَالْمُخْ مِينَ ١٤ مَالَكُمْ كُونَ اللَّهُ مُعَالِكُمْ فَكُمُونَ اللَّهُ الْمُحْمَدُ مَالَكُمْ فَكُمُ وَنَ الْ كَتُبُّ فِيهُ تَدُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُرُ فِيهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ ۞

أَمْ لَكُمْ أَيْ نَا نَا اللَّهُ إِلَى يُومِ ٱلْقَيْمَةُ إِنَّ لَكُمْ لَكَا تَعَكُمُونَ ١٠ سَلْهُمُ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ١٤ أَمْ لَمُ شُرَكًا ٤ -فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ اللَّهِ يَوْمَنِيكُشَّفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ فَلَا يَسْتَطْيعُونَ ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞ فَذَرْنِي وَمَن يُكَدِّبُ بِهَاذَا ٱلْحُديثُ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ عَنِي وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّا كَبُدى مَتِيرٌ عَنِي أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمِ مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عَن دَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ﴿ فَا لَكُنَّ بُونَ اللَّهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِن مَّنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَن كَاهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ مَا يُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ فَأْصِبرُ لَحُكُم رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْحُوت إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكُظُومٌ ١٤ لَوَلَا أَن تَدَارَكَهُ مِنْ مَن رَّبِّهِ عَلَيْ لَنُهِ إِلْمَارَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ فَأَجْتَبُهُ رَبُّهُ وَفَعَكَهُ مِنَ ٱلصَّلَحِينَ فَي وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَيُزُلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَكَّاسَمِعُواْ ٱلدِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِجُنُونٌ فِي وَمَا هُوَإِلَّا ذَكُرٌ لَّلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَكُولُونَ إِنَّهُ لَجُنُونٌ فِي وَمَا هُوَإِلَّا ذَكُرٌ لَّلْعَالَمِينَ فَي



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ مِ

ٱلْمَا قَاةُ ۞ مَا ٱلْمَا قَاةُ ۞ وَمَاۤ أَدُرَكِكَ مَا ٱلْمُاقَّةُ ۞ كَذَّبَتُ مُّودُ وَعَادٌ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿ فَا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهُلَكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأُمْ لِكُوا بِرِيجٍ صَرْصِرِ عَاتِيةِ ۞ سَخَّ هَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَا لَ وَثَمَانِيةَ أَيَّا مِحُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعِيازُ نَغُلِ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُمُ مَّنَ بَاقِيةٍ ۞ وَجَآءَ فِنُعُونُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفَكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةً رَّابِيَّةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَاكُمُ فِي آلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُو نَذْكِرَةً وَتَعَمَّآ أَذُنَّ وَاعَةٌ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِنَفَخَةٌ وَلِحِدَةٌ ۞ وَحُملَت ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ

পুষ্ঠা প্ৰেট্ডা প্ৰেট্ডা প্ৰেট্ডা প্ৰেট্ডা প্ৰেট্ডা

فَدُكَتَا دَكَّةً وَلِحِدَةً ۞ فَيُومَ بِذِ وَقَعَت ٱلْوَاقِعَةُ ۞

وَآنشَقَّت ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَٱلْكَكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهَا أَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنيَةٌ ﴿ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَغْفَىٰ منكُمْ خَافِيةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولَىٰ كَتَبَهُ بِيمِينِهِ ع فَيَقُولُ هَا قُمُ آقْرَءُواْ كَتَابِيةُ ﴿ إِنَّ ظَلَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حَسَابِيهُ ۞ فَهُوَفِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ۞ فَجَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بَمَاۤ أَسُلَفْتُمُ في ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالَيةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ عِ فَيَقُولُ يَلْلُتُنِي لَرُ أُوتَ كَتَلِيَّهُ ﴿ وَلَمُ أَدُر مَاحِسَابِيهُ ۞ وَلَمُ أَدُر مَاحِسَابِيهُ يَلَيْتُهَا كَانَت ٱلْقَاضِيَة ﴿ مَا أَغُنَىٰعَنَّى مَالَيه ﴿ هََلَكَعَنَّى مَالَيه ﴿ هََلَكَعَنَّى سُلُطَانِيَةً ۞ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ۞ ثُرَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ في سلسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبِعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ اللهُ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤُمنُ بِ اللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ﴿ فَالْيُسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَلَهُ مَا حَمِيمٌ ﴿

وَلَاطَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسُلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ ۗ إِلَّا ٱلْخَطْوُنَ ۞ فَلَا أُقْسِمُ عَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَالَا تُبُصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيرٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِهِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَول كَاهِنْ قَليلًا مَّا تَذَكَّرُون كَ نَنزِيلٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ٤ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَا وِيل ١ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ١٠ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ١٠ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ رِلْتَذَكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكُذِّ بِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِكَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَ فِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِكَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَ فِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِكُونُ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ لِكُونُ ٱلْعَظِيمِ



مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَّبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَمُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُ مُ يَرُونَهُ وَبَعِيدًا ۞ وَنَرَبُهُ قَرِبًا ۞ يُومَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمَهُن ۞ وَلاَيسْعَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ١٠٠ يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُ ٱلْجُهُ لُو يَفْتَدِى منْ عَذَاب يَوْمِ إِذِ بَبَنِيهِ ﴿ وَصَاحَبَته ِ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتَوِيدِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ ۞ حَكَّلاًّ إِنَّهَا لَظِيْ ۞ نَزَّاعَةً لّلشَّوَى ۞ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتُولَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَلَ ۞ \* إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ خُلَقَ هَـ لُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُلِيرَ ۗ ٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِمُ وَآيِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِي ٓ أَمُوالِمِمُ حَقُّ مَّعَلُومٌ ۞ لِلسَّآمِلِ وَٱلْحَكُرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ وَٱلَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّمٍ مُشْفِقُونَ ١

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مُ غَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ مُهُمُ لَفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزُواجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْسَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُمَ لُومِينَ ﴿ فَهَنَ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَنَهُمْ وَعَهْدِهُمْ رَاعُونِ ١٠ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّ هُربَتَهَا أَتِهُمْ قَآمِهُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيْكَ فِي جَنَّاتٍ مُكُمُّ وُنِ اللَّهِ فَأَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قَبَلَكَ مُهطِعِينَ ۞ عَن ٱلْمِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ عِن يَن كُلُ ٱمْري مِّنْهُمُ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمُشَارِقِ وَٱلْمَعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَى عَلَى أَن نُبُدَّلَ حَيْرًا مَّنْهُمْ وَمَا نَعْنُ بَمْسُبُوقِينَ ﴿ فَا فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ بِلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مَنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصِبِ يُوفِضُونَ عَلَيْ خَشِعَةً أَبْصِرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّهُ ۗ ذَلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ٢



#### بِسُـــــِ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذر قَوْمَكَ مِن قَبُل أَن يَأْتَهُمُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ قَالَ يَلْقُومِ إِنَّى لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَن آعَبُدُواْ آللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطْعُونَ ٤٠ يَغْفُرُاكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَّا أَجَلِّمُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱلله إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَوُنَكَ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمُ دُعَآءًى إِلَّا فَارًا ١٠ وَإِنَّ كُلَّما دَعُوتُهُمْ لِتَغْفَرَ لَمُ مُحَلُّواْ أَصَابِعَهُمُ فَ ءَاذَانِهُمْ وَٱسْنَغْشُواْ شَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْنَكْبَرُواْ ٱسْتَكْبَاراً ۞ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِمَارًا ۞ ثُمَّ إِنَّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلُتُ ٱسْنَغُفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَغَفَّارًا ۞ يُرْسِلَ السَّمَاءَعَلَيكُم مِّدُرَاراً ١٠ وَيُدِدُكُمُ بِأَمُولِ وَبِنينَ وَيَجْعَل لَكُرْجَنْتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهُ رَا ١٠

مَّالَكُرِ لَا تَرْجُونَ للَّهُ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَظُوارًا ۞ أَلَرُ تَرُواْ كُنْ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَلُوكِ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سَرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ أَنْبُنَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضَ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّشَلْكُولْ مَنْهَا سُبُلًا فِي عَالَ فُوحٌ رَّبِ إِنَّهُ مُ عَصُونِي وَأَتَّبِعُواْ مَن لَّهُ يَرْدُهُ مَالُهُ وَوَلَهُ أَهِ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكُرُواْ مَكًا كُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالْمَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدُّا وَلا سُواعًا وَلا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ١٠٠ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا وَلا تَزد ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١٠٠ مِّمَّا خَطيَّ عَنْهِمْ أُغْرَقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَكَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبُ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفْرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلَمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا تَبَارًا ١٠٠

# (۱۲) ميكن كوال خرية كيتبة (۱۲) ميكن كوال خرية كيتبة والماء خرات وتجلل للمعالمة والماء خرات وتجلل للمعالمة والم

#### 

قُلْ أُوحِيَ إِلَى َّأَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمْنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا بَهْدَى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ } وَلَن نَشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ رِتَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَلِحَبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهَنَا عَلَاللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهَ كَذَبًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُ وَنَ برَجَالِ مِنَ ٱلْجِن فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمُ ظَنُواْ كَاظَننتُمُ أَن لَّن يَعِثُ آللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَسَّنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّاكُنَّا نَقْعُدُمنُهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَنَيْسَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ إِسْهَا بَا رَصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بَن فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا مَلَ آبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن يُجْزَ إللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُجْزَهُ هَرَبًا



وَأَنَّا لَنَّا سَمِعْنَا ٱلْمُكَدَى ءَامَنَّا بِعِي فَنَ يُؤْمِنَ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مَنَّا ٱلْسُلُّمُونَ وَمَّنَّا ٱلْقَلْسُطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَا بِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَلْسُطُونَ فَكَا نُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَأَلُّواْ سَتَقَمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَة لَأَسُقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَّقًا ١٠٤ لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْض عَن ذَكْرَ رَبِّهِ عَيسُلُكُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا لَدُعُواْ مَعَ ٱللَّهَ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ رَلَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهَ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠ قُلُ إِنَّكَ أَدْعُواْ رَبِّ وَلَا أَشُرِكُ بِهِ مَا أَحَدًا ١٠ قُلُ إِنَّ لَا أَمُلُكُ لَكُرْضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ قُلْ إِنَّ لَن يُجِيرِنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدُ مِن دُونِه مِمُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بِلَا غَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ عَالِمُ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ عَالَى اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ عَالَى اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ عَلَى اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ عَلَى اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ عَلَى اللَّهِ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهِ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرُسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهُ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالُوا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَرِسَالًا لِيهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَمَن يَعُص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خُلدينَ فَهَآ أَبَدًا ١٠ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَامُونَ مَنْ أَضَّعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجَعَلُ لَهُ, رَبِّ أَمَدًا ۞ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِى عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ۞

إِلَّا مَن

إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِلَمَ اللَّهِ مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَرَصَدًا ﴿ يَعْلَمُ اللَّهِ مَا لَذَيْهِمُ وَأَحَاطُ بِمَا لَذَيْهِمُ وَلَحَاطُ مِن اللَّهُ وَلَا مُنْ مَن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل



بِسُ وَيَّا الْمُرَّقِلُ الْمُ الْمَالِلَا الْمَالِلَا الْمَالِلَا الْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجَبَالُ وَكَانَت ٱلْجَبَالُ كَشِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَلْهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعُونَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَمَىٰ فَعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخْذًا وَسِلًا ١٠٠ فَكَيْفَ نَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمُ نُومًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطرٌ بِهِ عَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ١٨٠ إِنَّ هَذِهِ عَنْذُكُرَةٌ فَهَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَّ رَبِّه عَسَبِيلًا ﴿ \* إِنَّ رَبَّكَ يَعُلُّمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلْثِي ٱلَّيْلِ وَنصَفَهُ وَثُلْثُهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلَمَ أَن لَن تُعْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُواْ مَانَيْسَرَمَنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلَمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُرُمْ ضَي وَءَاحُرُونَ يَضِربُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلَ آللَهُ وَءَاخُرُونَ يُقَلِّبُكُونَ فِي سَبِيلَ ٱللَّهُ فَأَقْرَءُواْ مَا نَيْسَرَمِنَهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرَ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُو حَيْراً وَأَعْظُمُ أَجِراً وَأَسْنَغُفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿



# (۷٤) سُفَوْرَة الفَائِدِيَّ مَرَّتِكِيْنَةُ مَرَّتِكِينَةُ مَرَّتِكِينَةُ مَرَّتِكِينَةً مَرَّتِكِينَةً مَرَّقِيكِ المَائِدِينَ المَوْرَةِ الفَائِدِينَ المَوْرَقِيلَةِ الْمُؤْمِدِينَ ال

## بِنُ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيب

كَأَيُّما ٱلْكَدِّرُ ١٤ فَرُ فَأَنذرُ ١٥ وَرَبِّكَ فَكَبّرُ ١٥ وَثِيابِكَ فَطَهِّرُ ١ وَٱلرُّجِزَ فَٱهِمُ ١٠٠ وَلَا مَنْ نَسَتَكُثُرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ۞ فَإِذَا نُعْتِرَ فَالنَّاقُورِ ﴿ فَاللَّهُ يَوْمَ إِذِي وَمُ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكُافِرِينَ عَبْرُ لَسِيدٍ ﴿ فَالنَّاقُورِ ﴿ فَالنَّاقُورِ ﴿ فَالنَّاقُورِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ عَبْرُ لَسِيدٍ ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مِالًّا مَّمَدُودًا ﴿ وَسَانِ شُهُودًا ١٠ وَمَهْدَّ لَهُ مَهُمَدًا ١٠ ثُرَيَطَمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١٠ كَلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتنَاعَنِيدًا ﴿ سَأَرُهُ فُهُ وَمَعُودًا ﴿ إِنَّهُ وَفَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَكِيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُوتُ ثُرُقُتُ لَكُيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثَا ثُمَّ نَظَرَ ﴿ ثَا ثُمَّ عَلِسَ وَبِسَرَ ١٤ ثُوَّا أُدُبَرُ وَٱسْتَكُبَرَ ١٤ فَقَالَ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِمْ يُؤْتُثُرُ ١٤ إِنْ هَذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأْصُلِيه سَقَرَ ۞ وَمَآأَدُرَنكَ مَاسَقَرُ ۞

لَا نُبُقَ وَلَاتَذَرُ ۞ لَوَاحَةٌ لَلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ ۞

وَمَاجَعَلْنَا أَضْعَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عَدَّتَهُمُ إِلَّا فَنْنَةً لَّذَينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ وَٱلْكَ فُرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهٰذَا مَثَلًا كَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَهُدى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَاهِكَ إِلَّا ذِكْرَىٰ للْبَشَرِ اللَّهُ وَٱلْقَمَر اللَّهُ وَٱلْقَامُر اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّالَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلصُّبِعِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرَ ﴿ نَذِيرًا لَّلْبَشَر ﴿ لِنَ شَآءَ منكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّر ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ ١٠ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْمَهِنِ ١٤ فَي جَنَّاتِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَن ٱلْجُهُمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْجُهُمِينَ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّ مَاسَلَكَكُمْ فَ سَقَرَ ﴿ قَالُواْلَرُ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمُسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَغُوضُ مَعَ ٱلْحَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نَغُوضُ مَعَ ٱلْحَابِضِينَ فَ وَكُنَّا نُكِذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٤ حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ فَالْنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّلْفِعِينَ ﴿ فَمَالَمُ مُعَنَالِتَذَكَرَةِ مُعْضِينَ ﴿ فَمَالَمُ مُعَنَالِكُ مُعَنِّ الْتَدَدُ كَأَنَّهُ مُ حُمُرٌ مُّسَتَنفِرَةٌ ۞ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمۡرِي مِّنْهُمُ أَن يُؤَقَى صُحُفَا مُنشَّرَةً ۞ كَلَّ أَبِل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ كَلَّكَ إِنَّهُ لَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكْرَهُ ۞ وَمَا يَذُكُونَ

إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَأَهُ لُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهُ لُ ٱلْخُفِرَةِ ۞

(٧٥) سُمُوَا قَالُقِيَّا مَنْ مِكْتِكُونَ وَالْقِيَّا مَنْ مُكَالِّقِيًّا مَنْ مُكِتِّكُونَ وَالْقِيَّا مَنْ مُكِتِّكُونَ وَالْفِيَّامُ وَالْقِيَّالُونَ فَعِلْمُ الْفَصَاءُ عَلَيْهِ وَالْفِيْفِي وَلَيْفِي وَالْفِيْفِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِيْفِي وَلِيقِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِيْفِي وَلِيْفِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِيْفِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِيْفِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِ

لَآ أَقْدِمُ بِيُومِ ٱلْقِيامَةِ ﴿ وَلَآ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ أَيْعَسَبُ

ٱلْإِنسَانُ أَلَّن خَبْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ ثَا بَلَى قَلْدِرِينَ عَلَىٰۤ أَن نُسَوِى بَنَا نَهُ ﴿ ٤٤ الْإِنسَانُ لَهِ عُلَى أَمَامَهُ ﴿ ٤٤ يَسْعَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقَيَامَةِ ۞ فَإِذَا

بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ وَجُسِفَ ٱلْقَدُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَدُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَدُ ﴿

يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِدٍ أَيْنَ ٱلْمَفَّرُ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكِ

يَوْمَبِذِ ٱلْسُنَقَرُ ١٠ يُنَبُّوا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٠



بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسه ع بَصِيرَةٌ ﴿ وَلَوْ أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ وَ الْأَكْتِكُ بِهِ عَلَى الْمُعَالَيْ لِسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِمْ ١٤٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْءَانَهُ ﴿ ١٤ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَتَّبِعُ قُوْءَاكُهُ ﴿ لَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَكَ اللَّهِ لَا كَالَّهُ مَلْ تُحْبُولَ ٱلْعَاجِلَة ۞ وَلَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاضَرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذِ بَاسَرَةٌ ﴿ كَا نَظْنَ أَن يُفْعَلَ مِمَا فَاقِرَةُ ١٠ كَنَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلدَّرَاقِ ١٠ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ١ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفَرَاقُ ۞ وَٱلْنَفَّت ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذِ ٱلْسَاقُ كَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۞ وَلَكَن كَذَّبَ وَتُولُّ ١٠ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهُ له مِي يَتَمَطَّلَ ١٠ أَوْ لَى لَكَ فَأُولَى ١٠ شُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولِكَ فَأُولِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا سُدًى ١٠ أَلْرَيكُ نُطُفَةً مِن مَّنِي يُمُنَى ١٠ ثُرُكَانَ عَلَقَةً غَنَاقَ فَسَوَّىٰ ۞ فَعَلَمنهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَى ۚ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَلْدِرِعَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمُوتَىٰ ۞

A CHANGE CONTROL OF CO



#### 

هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهِ لَرُيكُن شَيًّا مَّذْكُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ أَمْشَاجٍ نَبْتَليه فَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِيَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ٤٤ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِيَشُرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِنَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنًا يَشَرَبُ بِهَا عَبَادُ ٱللَّهُ يُفَعِّرُونَهَا تَغَجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ وَمُسْلَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّه عَمْسَكُمِنَا وَيَتِيَّا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُظُمُ كُمْ لِوَجِهِ ٱللَّهُ لَا نُرِيدُ منكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ١٤ إِنَّا نَعَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَ بِرَّا ١٠ فَوَقَالُهُ مُ ٱللَّهُ شَرَّذَ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّلَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَلِهُم بَاصَبُولْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٠٠ مُتَّكِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكَ لَا يَرُونَ فَهَا شَمْسًا وَلَازَمْ رَبِّ ١٠٠

وَدَانِيَّةً عَلَيْهِ مُ ظِلَالُهَا وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهُم بَانِيةٍ مِّن فضَّةٍ وَأَكُواب كَانَتُ قَوَارِيرا ﴿ فَ قَوَارِيرا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُديرًا ۞ وَيُسْقُونَ فِهَاكَأْسُاكَانَ مَزَاجُهَا زَنِجَبِيلًا ۞ عَيْنَافِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهُمُ وَلَدَانٌ يُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمُ حَسَبْنَهُمُ لَوْلُوا مَّنْهُوراً ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكَا كَبِيرًا ١٤ عَلِيكُمُ نِيَابُ سُندُسِ خُفَرٌ وَإِسْنَبُرَقٌ وَحُلُواْ أَسَاورَ مِن فَضَّةٍ وَسَقَلْهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَّشُكُورًا ١٠٠٠ إِنَّا غَوْنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرُءَانَ نَنزيلًا ١٠٠ فَأَصْبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَانُطِعْ منهُ مَ اَتُمَا أَوْكَ فُورًا ﴿ وَآذَكُمُ السَّمَ رَبُّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمَنَ ٱلَّيْلَ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَآؤُلَآءِ يُحَبُّونَ ٱلْكَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمُ يُومًا تَقْيِلًا ۞ نَّحُنُ خَلَقْنَ هُمُ وَشَدَدُنَا أَسْسَرَهُمْ وَإِذَا شِيئنا بَدَّلْنَا أَمْثُلَهُمْ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّ هَاذِهِ مَا نَذُكَرَةً فَنَ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مُسَبِيلًا ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاّ أَن يَشَآءَ آللَّهُ إِنَّ آللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِينَ أَعَدَ لَهُ مُعَدَابًا أَلِيمًا ۞

(۷۷) منكور قرار المنكار المنكارة المنكرة المن

بِسُ اللَّهِ آلرَّ حَمْنِ الرَّحِيدِ مِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُمْ فَالْكَالِمُ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا ﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشُراً ﴿ فَٱلْفَارِقَاتِ

فَرْقًا ١٤ فَٱلْكُمْ عِينِ ذِكًّا ١٥ عُذُرًا أَوْنُذُرًا ١٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ١٠

فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ

نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتُ ۞ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِلَتُ ۞ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ۞

وَمَا أَدْرَلْكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصُلِ ﴿ وَيُلْ يَوْمَ لِلَّهِ لِلْكُ خَدِينَ ﴿ اللَّهِ مِلْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ أَنْ يَعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْجُرِمِينَ ﴿ وَيُلْ اللَّهُ وَلِلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قَرَارِمَّكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَرِمَّعُ لُومٍ ۞ فَقَدَرُنَا فَيْعَ ٱلْقَادِرُونَ ۞

وَبُلُ نُومَبِدِ لِلْهُكَدِّبِينَ ﴿ أَلَمْ نَجُعَلَ ٱلْأَرْضَ كَفَا تَا ۞ أَحْيَاءً وَأَمُواتًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَلِمِخُتُ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَانًا ١٧٠ وَيْلٌ يَوْمَبِذِ لِلْكُذَّبِينَ ۞ أَنطَلْقُواْ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِ عَكَذَّبُونَ ۞ ٱنطَلَقُوٓ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَتْ شُعَب ﴿ لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغَنَّى مَنَ ٱللَّهَب ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرِيكَا لْقَصْرِ اللَّهِ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ اللَّهَ وَمُلَّافُومَ إِذِ لَلْهُكَذَّىٰنَ ۞ هَلَذَا يَوْمُ لَا يَنْطَقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذَرُونَ ۞ لَلْهُ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذَرُونَ ۞ وَنُلُ يَوْمِيدُ لِلْكَذَّبِينَ ٤٠٠ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلَّجَمَعْنَكُمْ وَالْأَوْلِينَ ١٠٠ فَإِن كَانَ لَكُمْ كُذُّ فَكُدُونِ ﴿ وَإِلَّ لَوْمَ إِذِ لِلْكُ خَدِّبِينَ ﴿ وَإِلَّ لَوْمَ إِذِ لِلْكُ خَدِّبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فَ ظِلَالِ وَعُيُونِ ﴿ وَفُواكُهُ مَمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُوا اللَّهِ مُلَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُوا اللَّهِ مُلَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُوا اللَّهِ مَا يَشْتَهُونَ اللَّهُ كُلُوا اللَّهِ مَا يَشْتَهُونَ اللَّهُ كُلُوا اللَّهِ اللَّهِ مَا يَشْتَهُونَ اللَّهُ كُلُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا وَٱشْرَبُواْ هَنيَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالَكَ نَجْرِي ٱلْحُسِنِينَ ﴿ وَلَا يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِلَّا لَهُ لَا يَعْدُ اللَّهُ كُذَّ بِينَ اللَّهِ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِلَّا إِنَّكُمْ تُجْمُ مُونَ ٤٤ وَمُلَّ نَوْمَ إِذِلِّهُ كَذِّبِينَ ١٤٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُأْزُكُمُواْ لَا يَرْكُعُونَ ﴿ فَا كُوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ فَا أَيَّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ لِيُؤْمِنُونَ ﴿ فَا



بِسُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيبَ مِ

عَمَّ يَتَكَ اَوُنَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ عَمَّ اَلَّذِي هُمُ فِيهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّا اللللْمُ الللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الل

أَلَرُ بَغُتُ إِلَّا رَضَ مِلْدًا ۞ وَآلِجِ اللَّ أَوْتَ ادًا ۞ وَقَلِمُ اللَّهُ أَذُواجًا ۞ وَجَعَلْنَا فَوْمَ كُرُسُ بِاللَّا ۞ وَجَعَلْنَا فَوْمَكُمُ سُبَاللًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبُعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبُعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا إِسَرَاجًا وَهَا جًا ۞ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَ ثَجَاجًا ﴿ لَهُ لِنُغْرِجَ بِهِ عَجَبًا وَمَبَالًا ﴿ وَمَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءَ ثَجَاجًا ﴿ لَهُ إِنَّ يُومَ الْفَصَلُ كَانَ مِيقَاتًا ﴿ يَوْمَ الْفَصَلُ كَانَ مِيقَاتًا ﴿ اللَّهُ يَوْمَ الْفَصَلُ كَانَ مِيقَاتًا ﴿ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وجنت الف فا ﴿ إِن يُومُ الفَصِلِ كَالَ مِيقَتَا لَا يُومُ الفَصِلِ كَالَ مِيقَتَا لَا يُومِ الفَصِلِ كَالَ مِيقَتَا لَا يُومِ الفَصَارِ فَي الصَّورِ فَتَ أَنُونَ أَفُواجَا ﴿ وَفُلْحَتِ ٱلسَّمَاءُ

فَكَ أَنْتُ أَبُواً بَا ﴿ وَسُيِّرَتِ آلِجُبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞



إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِنْ صَادًا ۞ لَلطَّلْغِينَ مَنَايًا ۞ لَّلِيْنَ فَهَآ أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فَهَا بَرُدًا وَلَاشَرًا بَا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءً وَفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَلْنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا أَ كُتَابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا أَ كُتَابًا فَذُوقُواْ فَكُن تَزِيدَكُمُ إِلَّا عَكَذَابًا ﴿ إِنَّ لَلْمُ نَّقِينَ مَفَ إِذًا ۞ حَدَآ بِقَ وَأَعْنَابًا ۞ وَكُواعِبَ أَثْرًا ۗ ۞ وَكُأْسًا دَهَاقًا ١٤٠ لَا يَسْمَعُونَ فَهَا لَغُواً وَلَاكَذَّابًا ١٩٥ جَكَااً ١ مِّن زَّيِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَدْنَهُ مَا ٱلرَّحَانَّ لَا يَمُلكُونَ مِنْهُ خَطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْكَلِّكَ مُنَّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَلِ وَقَالَ صَوَابًا ١٠٠ ذَالكَ ٱلْيُومُ ٱلْحَقُّ فَنَ شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَّا رَبِّهِ مَعَابًا ١٠٠ إِنَّ أَنذَ رُنَكُمُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُ رُٱلْمَرُهُ مَاقَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلۡكَافِرُيَلَيۡتَىٰ كُنُتُ أُرَابًا ﴿

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T



#### بِسُ اللَّهِ آلرَّ حَنِ الرَّحِيدِ

وَ لِنَّا زَعَت غَرْقًا ﴿ وَالنَّاشَطَات نَشُطًا ﴿ وَالسَّاحَات سَبْعًا ﴿ وَالسَّاحَات سَبْعًا فَالسَّلِبَقَاتِ سَبُقًا ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ نَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَاشَعَةٌ ﴿ كَا يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافَةِ ﴿ أَءِذَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِ قِلْ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ مِ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسُ طُوِّي ﴿ آذُهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَخَى ﴿ اللَّهُ فَصُلُ هَلَ لَكَ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ وَطُخَا تَزَكُّ ۞ وَأَهْدَيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَحْشَىٰ ۞ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ فَكُذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ ثُكُمَّ أَدُبَرَيسُعِكِ ﴿ اللَّهِ مُلَّا مُنْكُمْ أَدُبَرَيسُعِكِ غَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ الكَالَ ٱلْآخَرَة وَٱلْأُولَكَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعُبْرَةً لِّنَ يَخْشَيَ ۗ ﴿ اللَّهُ لَا يَخْشَيَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا ءَأَنتُ مُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَلُهَا ۞ رَفَعَ سَمُكُمَا فَسَوَّ لِهَا ١٤٠ وَأَغْطَشَ لَلْهَا وَأَخْرَجَ ضَعَلَهَا ١٠٠ وَأَلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلَهَا ﴿ وَلَلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ۞ وَلَلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ۞ مَتَاعًا لَكُمْ وَلاَ نَعَامَكُمْ ﴿ فَا فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَبُرْزَتِ ٱلْجَيمُ لِمَن بَرَىٰ ﴿ فَأَمَّا مَن طَعَىٰ ﴿ وَءَا شَرَا لَحَهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْمَوَى ﴿ فَ فَإِنَّ فَإِلَّا مَا مُن ٱلْجِئَنَةَ هِيَ ٱلْمُا أُوَىٰ ﴿ يَهِ مَا لُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِكُهَا ﴿ فَي مَا أَنتَ مِن ذَكْرَكُهَا ﴿ إِلَّا رَبِّكَ مُنهَا هَا اللَّهُ مَنهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل إِنَّتَ أَنتَ مُنذِدُ مَن يَغُشُلُهَا ﴿ صَالَّةُ مُومَ يَرُومَ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا مُلِّلِهُ مُلِّ مُلْكُمُ مُ اللَّهُ مُلِّ اللّلِي اللَّهُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّلَّا مُلَّا مُلِّلِهُ مُلِّ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّلَّ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ مُلِّهُ مُلِّ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مِن اللّلَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلَّا مُلِّلِمُ مُلِّلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مُلَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِّلِي مُلْمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا لَا مُلَّا مُلْكُمُ مِن مُلْكُمُ مِن مُلِّمُ مِنْ اللَّا مُعْمِلْمُ مِل لَرْيَلْبَثُواْ إِلَّا عَشَّيَّةً أُوضُحَاهَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بِسُ اللهِ آلَّ مَنِ الرَّحِيدِ

عَبِسَ وَتُولِّكِ ﴿ أَنْ حَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَا كُدُرِيكَ لَعَلَهُ يَرُّكُ ٤ أَوْمَذُكُّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذَّكُرَى ﴿ أَمَّا مَن ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ مَا مَن ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿ وَمَاعَلَكَ أَلَّا يَزَّكُ ﴿ وَأَمَّا مَنَ حَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَعَنَّهُ تَلَهَّىٰ ۞ حَكَّ إِنَّهَا نَذُكَةٌ ﴿ فَهُ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَا فَصُحُفِ مُكَرَّمَةٍ ﴿ فَا فَصُحُفِ مُكَرَّمَةٍ ﴿ مَّ فُوْعَةِ مُطَهَّرَةِ شَا بَأْيَدى سَفَرَةٍ ﴿ كَا حَرَامِ بَرَرَةٍ ﴿ فَأَيْدَى سَفَرَةٍ ﴿ فَا حَرَامِ بَرَرَةٍ اللهُ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآأَكَ فَرَهُ ﴿ فَهُ مِنْ أَى شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ فَكُ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ ثَلَ تُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرَهُ ﴿ ثَالَالْسَبِيلَ يَسَرَهُ ﴿ ثَالَتُ مِنْ الْمُ أَمَا لَهُ وَفَأَقْ بَرَهُ ﴿ ١٤ كُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿ ١٤ كُلَّا لَمَّا يَقْض مَا أَمَرُهُ ﴿ فَا فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ ۗ ۞ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ ۗ



أَنَّاصَبَبُنَا ٱلْمَاءَصَبًا ۞ ثُمَّ شَعَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا ۞ فَانَبَتْنَا فِيهَاحَبًا ۞ وَعِنَبًا وَقَصْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَغَلَا ۞ وَحَدَ آ إِنَّ فَيهَاحَبًا ۞ وَعِنَبًا وَقَصْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَغَلًا ۞ وَحَدَ آ إِنَّ غُلْبًا ۞ وَفَاكِهَةً وَأَبّنًا ۞ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعُلِمُ وَ ۞ فَإِذَا غَلْبًا ۞ وَفَاكِهَةً وَأَبّنا ۞ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعُلِمِ ۞ وَلَمْ وَأَبِيهِ ۞ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلصَّاخَةُ ۞ يَوْمَ يَعْرُا ٱلْمُرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَلُجُوهُ وَأَبِيهِ ۞ وَجُوهُ وَمَهِذٍ مُسْفَرَةٌ ۞ وَلَجُوهُ يَوْمَ يِنْ عَلَيْهِ ۞ وَجُوهٌ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَعْمَ يَوْمَ يَا مَا يَكُنّ مُنْ اللّهُ عَنْ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُولًا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِعُلُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا



بِسُ مِلْكُورَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱلرَّحَمْنِ ٱلرَّحَوِيَ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱلنَّحَدَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱلنَّحَدَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْخُوسُ كُورَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْخُوسُ كُورَتُ ﴾ وَإِذَا ٱلْخُوسُ كُورَتُ ﴾ وَإِذَا ٱلْخُوسُ ذُو جَتُ ﴾ وَإِذَا ٱلْخُوسُ ذُو جَتُ ﴾





بِسُ اللَّهِ آلرُّمُنِ آلرَّمُنِ آلرَّمُنِ آلرَّمُنِ آلرَّمُنِ آلرَّمُنِ آلرَّمُنِ آلرَّمُنِ آلرَّهُ أَنْ الْكَوَاكِ الْمَا الْمَا الْمُعَالَثُ الْمَا الْمُعَالَثُ الْمُعَالَدُ اللّهُ اللّ

وَإِذَا ٱلْمِكَارُ فَيْرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْقَبُورُ بُعُثْرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَّرَتُ ﴿ كَا يَكَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَاعَرَّكَ بَرَبْكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ اللَّهِ مَا عَرَّكَ بَرَبْكَ ٱلْكَرِيمِ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ لِكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِي فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبِكَ ﴿ كَالَّا بَلْ نُكَدِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَالِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَامًا كَلْبِينَ ١٤ يَعْمَوْنَ مَا تَفْعَلُونَ ١٤ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَقَ نَعِيمِ ١ وَإِنَّ ٱلْفِئَارَ لَقِي جَعِيمِ ﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِنَ إِبِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينَ ﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَبْكَ مَا يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَ لَا مَمْ لَكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِهِ لِلَّهِ



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ١٦ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكَنَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ١٥ وَإِذَا

كَالُوهُمُ أُو وَزَنُوهُمُ يُغْيِرُونَ ۞ أَلاَ يَظْنُ أُوْلَلِكَ أَنَّهُم مَّبُعُونُونَ ۞

1 **345**1 3451 3451 3451 3451

لَيُومُ عَظِيمِ ﴿ فَوَرَيْقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَاكُمِينَ كَاكُمَا إِنَّا اللَّهِ الْمُعَالَمِينَ كَا كَالَّا إِنَّا كَتَا ٱلْفُكَارِ لَقِي سِعِينِ ﴿ وَمَاۤ أَذُرَبُكَ مَاسِعِينٌ ۞ كَتَابٌ مَّرْقُورٌ ﴿ وَيُلْ يَوْمَبِدِ لِلْهُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ يَنَ كُذِّبُونَ بيُّومِ ٱلدّين ﴿ وَمَا يُكذَّبُ بِدِيمَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَشِيمِ ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَكُنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ كَاكَ كَلَّا بَلُّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهُمْ يَوْمَهِإِ لَّهُ جُوبُونُ فَ ثُرَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَاحِيرِ اللهُ ثُمَّ يُقَالُ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنكَذِّ بُونَ ١٠ كَلَّمْ إِنَّا اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَا كَتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَى عِلْيِّينَ ﴿ وَمَا أَدْرَبِكَ مَا عِلْيُونَ اللهِ وَمَا أَدْرَبِكَ مَا عِلْيُونَ كَتَبُ مَرْقُورٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُعْرَالِكِ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِ نَعِيمِ ١٤ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَظُرُونَ ١٥ تَعْمِفُ في وُجُوهِ هُمْ نَضْرَةً ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسُقُولُ مِن رَّحِيقِ عَنْ تُومٍ ١٠٠ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَافِسُونَ ۞ وَمِنَ اجْدُمِن تَسْنِيمِ ۞

عَيْثَا

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُتَ رَبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ حَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ يَضْعَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ ﴿ وَإِذَا آنِقَ لَبُواْ إِلَىٰ آهْ لِهِمُ آنقَ لَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا آنِقَ لَبُواْ إِلَىٰ آهْ لِهِمُ آنقَ لَبُواْ فَكَهِينَ ﴿ وَإِذَا آنِقَ لَبُواْ إِلَىٰ آهْ لِهِمُ آنِقَ لَبُواْ فَكُهِينَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ وَإِذَا آنِهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا

(٨٤) سُ<u>ضُ لِمَّا الْانشَقَا وَعَلَيْ</u> (٨٤) مُ<u>ضُفَّ لِمَّا الْانشَقَا وَعَلَيْ</u> مَن اللهُ الله

بِسُ مِلْلَهُ ٱلرَّمُنِ ٱلرَّمِنَ الرَّبِ وَحُقَّتُ ﴿ وَالْهِ الرَّمُنِ الرَّحِي وَحُقَّتُ ﴿ وَالْمَا السَّمَا اللَّهُ الشَّفَةُ ثَلَ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ ال

مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَبَهُ وَرَآءَ ظَهُرهِ ٥ ﴿ فَسَوْفِ مَدْعُواْ ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فَي أَهُله ع مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَعُورَ ۞ بَلَكِ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ بِهِ ـ بَصِيرًا ۞ فَلآ أُقُسِمُ بِٱلشَّفَو ۞ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَوَ ۞ وَٱلْقَهُ رَإِذَا ٱتَّسَقَ ۞ لَتَرَّكُنَّ طَبَعًا عَنطَبَق ۞ فَمَا لَحُهُ لَا يُؤْمِنُونَ ٤٠٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجِدُونَ ١٠٠٠ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَدِّبُونَ ﴿ وَٱللَّهُ أَعَارِ بَمَا يُوعُونَ ٢٠٠ فَبَشَّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلَحَتِ لَمُرْأَجُرُعَبُنُ مَمْنُونِ



بِسُ اللَّهِ آلرُّ مَانِ آلرَّ مَانِ آلرَّ مَانِ آلرَّ مَانِ آلرَّ مَانِ آلرَّ مَانِ آلرَّ مَانِ آلر

وَ ٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ وَٱلْيُومِ ٱلْمُودِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ



قُتَلَ أَصَّحَابُ ٱلْأُخَدُود ﴿ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمُ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْ عَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَانَقَهُ مُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيد ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُوات وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمُسَوْبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ آلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ عَذَابُ آلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُملُواْ ٱلصَّالَحَتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْلَما ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ بَطْسَ رَبِّكَ لَشَديدٌ ۞ إِنَّهُ مُوَيِّدِي وَيُعِيدُ ﴿ وَهُو ٱلْفَعُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ ذُو ٱلْعَرُشِ ٱلْجَيدُ ﴿ فَعَالُ لَّمَا يُرِيدُ ﴿ هَا مَا أَتَاكِ حَدِيثُ ٱلْحِنُود ﴿ فِي فِرْعَوْنَ وَتَسَمُودَ ﴿ بَا ٱلَّذَنَ كَفَرُواْ فَ تَكْدنيب ﴿ وَأَلَّهُ مِن وَرَآيِهِم يَحْيُظُ ﴿ كَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم يَحْيُظُ لَا يَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم يَحْيُطُ لَا يَعْمِلُكُ مِن وَرَآيِهِم يَحْيُظُ لِنَا يَعْمِلُكُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُكُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُكُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُهُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُكُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُكُ مِنْ وَرَآيِهِم يَعْمِيلُكُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُونُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُكُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُكُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُكُ مِن وَرَآيِهِم يَعْمِيلُونُ مِن وَرَايِهِم يَعْمِيلُونُ مِن وَمِن وَالْمُعُمِن وَالْمُعْمِلُونُ مِن وَالْمُعُمِن وَالْمُعْمِلُونُ مِن وَالْمُعْمِلُونُ مِنْ وَمِن وَالْمُعُمِلُونُ مِن وَالْمُعِلَّ مِن وَالْمُعُمِلُونُ مِنْ وَالْمُعُمِلُونُ مِن وَالْمُعْمِلُونُ مِنْ وَالْمُعْمِلُونُ مِن وَالْمُعُمِلُونُ مِن وَالْمُعُمُ مِن وَالْمُعُمِلُونُ مِن وَالْمُعُمِلُونُ مِن وَالْمُعُمِلُونُ مِن وَالْمُعُمِلُونُ مِن وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ مِن وَالْمُعُمُ مِنْ وَالْمُعُمِلُونُ مِنْ وَالْمُعُولُ مِنْ وَالْمُعُولُونُ مِن وَالْمُعُمُونُ مِنْ وَالْمُعُولُ مِنْ وَالْمُعُلِمُ مِنْ و في لَوْج مَّعَ فُوظٍ ١



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآأَدُرَكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ

ٱلتَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّنَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞

فَلْيَنْظُمِ ٱلْإِنْكُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِنْ مَّاءِ دَافِقٍ ﴿ إِنَّ بَخْنُجُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلدَّرَآبِ ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَىٰ الصَّلْبِ وَٱلدَّر ﴿

يَوْمَ تُبُلَى ٱلسَّرَآيِرُ ﴿ فَكَالَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿ وَٱلسَّمَاءِ

ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لِقَوْلٌ فَصُلٌ ۞

وَمَاهُوَ بِآلُمُ زَلِ ١٠ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١٠ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٠

فَهِلِ ٱلْكَلْمِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ١

(۸۷) سِنُوَ كَا الْحِيْلِيكِيْنِ (۸۷) مِنْوَكُوْ الْحِيْلِيكِيْنِ (۸۷) مِنْوَكُوْ الْحِيْلِيكِيْنِ الْكَانِيكِي وَلِيلِقًا ١١ نَزِلَتُ نَعِنَالِلِيكِيْنِ مِنْ الْكَانِيكِيْنِ مِنْ الْكَانِيكِيْنِ مِنْ الْكَانِيكِيْنِ مِنْ

# بِسُ مِلْلَّهُ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ

سَبِيِّ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِي آلْمُرَى الْأَعْلَى ﴿ وَاللَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّ

فَلَا نَسْنَى ﴿ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ بِعَلَمُ ٱلْحَامَ وَمَا يَخْفَى ﴿ وَنُيسِّرُكَ

لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكَرَىٰ ۞ سَيَدُّكُرُمَن يَخْشَىٰ ۞ وَيَجَنَّعُهَا ٱلْأَشْقَ ۞ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُرَىٰ ۞ ثُرَّلاَ يَمُوتُ فيها

وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ فَا قَدْ أَفْ لَحَ مَنَ تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَٱسَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُو عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللّه

بَلُ ثُوَّتُ رُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ ﴿ وَٱلْآخِرَةُ حَيْرٌ وَأَلْآخِرَهُ حَيْرٌ وَأَبْقَلَ إِلَّا

إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّعُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُعُفِ إِبْرَاهِهِ مَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱللَّهُ وَلَى ا



بِيْسُ فَيْ الْكُوْلَاكُمُ إِلَّاكُ مُلِنَّالِ كَعْمِنَ الْرَّحْمِنَ الْرَّحْمِنَ الْرَّحْمِنَ الْرَّحْمِنَ الْرَّحْمِنَ الْرَّحْمِنَ الْرَحْمِنَ الْرَحْمِنِ الْرَحْمِنِ الْرَحْمِنِ الْرَحْمِنِ الْرَحْمِنَ الْرَحْمِنَ الْرَحْمِنَ الْرَحْمِنَ الْرَحْمِنَ الْرَحْمِنِ الْرَحْمِينَ الْرَحْمِنِ الْرَحْمِنِ الْرَحْمِنِ الْرَحْمِنِ الْرَحْمِينِ الْرَحْمِينِ الْرَحْمِينَ الْرَحْمِينَ الْرَحْمِينَ الْرَحْمِينِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُع

هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ إِ خَاشِعَةٌ ۞

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصِلَى نَارًا حَامِنَةً ﴿ تُسُقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانَةِ ﴿ لَا لَيْمِنُ وَلَا يُغْنِي اللَّهِ مِنْ صَرِيعٍ ﴿ لَا لَيْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْهَا رَاضِيَةٌ ۞ في جَنَّةِ عَالَيةِ ﴿ لَا تَشْمَعُ فِهَا لَا خَيَّ اللَّهُ عَالَيْ اللَّهُ عَالَيْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللّ جَارِيةٌ ﴿ فَا سُرِرُمِّ فَوْعَةٌ ﴿ وَأَكُوابٌ مَّوضُوعَةٌ ﴿ اللَّهِ مَا مُوضُوعَةٌ ﴿ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللللَّ اللل وَمَارِقُ مَصِفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَابِ مُبَثُوثَةٌ ﴿ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلَقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِكَ فِي فَاتَ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ كَيْفَ رُفِعَتْ اللَّهِ اللَّهِ مَاءَكُمِفَ رُفِعَتْ اللَّهِ اللَّهِ مَاءً وَإِلَى ٱلْجَالِكُفَ نُصِبَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۞ فَذَكِّرَ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بَصِيْطِي ١٠٠ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ١٠٠ فَيْعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَنَا حِسَابَهُم ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَا حِسَابَهُم (۸۹) سيو الإنج مَدِيَّة

\_ الله الرَّمْن الرَّحِيرِ وَٱلْفِحُدُرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفُعِ وَٱلْوَتُرِ ۞ وَٱلْشَّفُعِ وَٱلْوَتُرِ ۞ وَٱلْثَيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤٤ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لّذي جِحْرِ ١٩٥ أَلَرُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَكِدِ ﴿ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَبِٱلْوَادِ ﴿ وَفَرْعَوْنَ السَّخْرَبِٱلْوَادِ ذِي ٱلْأُوْتَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ فَأَحُـ تَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَـا لَمْ صِاد ﴿ فَا فَأَمَّا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ رَبُّهُ فَأَكُرُمِهُ وَنَعْتَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكُومُن ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن ۞ كَلَّا بَل لَّا يُكُمُونَ ٱلْمَتْمَ ۞ وَلا تَعَاضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُ لُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا ﴿ وَتُحَبُّونَ ٱلْمَالَ مُبَّاجَمًّا ﴿ كَلَّ ۚ إِذَا ذُكَّت ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا شَيْ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ١٠٠٠ وَجِاْئَ عَوْمَ إِنْ بِجَهَنَّمَ يُومَ إِنَّ يَتَدَكُرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الدِّكُرَى ﴿ يَعُولُ يَلَيْتِنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ ﴿ فَا فَوْمَ إِنِي الدِّكُرَى ﴿ فَا فَوْمَ اللَّهُ مَا الدِّكُرَى ﴿ فَا فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَحَدُ ﴿ وَلَا يُوْتِقُ وَثَا قَاهُ وَ أَحَدُ ﴿ فَا نَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ



لَا أَقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَادِ ﴿ وَأَنتَ حِلْ بِهِ أَلْا الْبَادِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَّرَيْهُ وَأَحَدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ال

أَوْ إِطْعَلْمٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ ﴿ يَتِيا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ فَا أَوْمِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ فَا أَوْلَمِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَوْلَهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مَالْحُلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُو

## (۹۱) مِيُوْرَةُ الشَّهُ مِيْلُوْكِينَةً بَالِمَا الْمُعَالِمِينَةً مِيْلُولِينَّهُ مِيْلُولِينَّهُ مِيْلُولِين وآياها ١٥ نزلتُ بَعِلْلَالْفَانَةُ مِيْلُولِينَ مِعْلِلْلِفَانِينَ مِيْلُولِينَ مِعْلِلْلِفَانِينَ مِيْلُولِينَ

بِنُ مِنْ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِي

وَالشَّمْسِ وَضَعَلَهَا ﴿ وَ الْقَمَرِ إِذَا نَلَهَا ﴿ وَ النَّهَا رِإِذَا جَلَهَا ﴿ وَالْقَمْلِ وَمَاطَحُهَا ﴿ وَالْقَمْلِ وَمَا بَنَهَا وَ وَمَا بَنَهَا فَ وَمَا بَنَهُ وَمَا وَتَقُولُهَا ﴿ وَالْمَرْ وَمَا طَحُهُمَا فَ وَقَلْ وَمَا سَوْلُهَا ﴿ وَالْمَا مَا فَكُمْ مَن ذَكُهَا فَ وَقَلْ مَا رَكُهُما فَ وَقَلْ مَا رَكُهُما فَ وَقَلْ مَا رَكُها فَ وَقَلْمَا مَن وَسَلَهَا فَ اللّهَ فَاقَدَ اللّهَ وَالْمَعْولُهَا ﴿ وَالْمَا مُولُ اللّهُ فَاقَالُهُمْ مَن وَلَا يَعَافُ عُقْبُهَا فَ وَلَا عَالَهُ مَا مَن وَلَا يَعَافُ عُقْبُهَا فَ وَلَا يَعَافُ عُقْبُهَا فَا فَا مَا مَا مُؤْمِلُهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ فَا مَا إِلَا اللّهُ وَالْمَعْمُ فَا مَا مُؤْمُ وَلَا عَنْ فَا فَا مُعَالِمُ اللّهُ وَلَا عَنْ فَعَالًا فَلَا مُعْمُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا اللّهُ مُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ مَا مُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# (٩٢) سُمُوْرَا لَالْمِيْ الْكَانَّةُ بَرِّيْ الْمَالِيْ الْكَانِيْ بَالْكِيْ الْمَالِمَةِ الْمَالِمُ الْمَالِم والمَالِمَةُ الْمَالِمُةُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمُلْكِيْنِ الْمُلْكِ

# بِسُ اللَّهُ ٱلرَّ مَنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجِكَّلِ ﴿ وَمَاخَكَ قَ ٱلذَّكَرَوَٱلْأُنثَى ۚ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّفَىٰ ۞ وَصِدَّقَ بَالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْبِسِّرُهُ لِلْسُرَيٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحْلَ وَٱسْنَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنيسترُهُ للْعُسْرَي ﴿ وَمَا يُغْنَى عَنْهُ مَا اللَّهُ وَإِذَا تَرَدَّكَ ﴿ إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخَرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ١٤٠٤ لَا يَصْلَلُهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ١٤٥ الَّذِي كَذَّبَ وَتُولَّىٰ ١٦٠ وَسَيْجَنَّابُهَا ٱلْأَتْقَ ۞ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ مِ اللَّهُ وَمَا لأَحَدِ عندَهُ ومِن يَعْمَةِ تُجْزَى ﴿ إِلَّا أَبْتِغَاءَ وَجُهُ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ عَن مَا يَعْمَةِ تُجْزَى اللَّا الْبَيْعَاءَ وَجُهُ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿

وَلَسُوفَ يَرْضَكُ ۞



# بِسُ التَّمْنِ التَّمْنِ التَّمْنِ التَّمْنِ التَّمْنِ التَّمْنِ التَّمْنِ التَّمْنِ التَّمْنِ التَّ

وَٱلشَّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۞ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَلَا خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ۞ أَلَرْ يَجِدُ لَا يَدِيمًا فَعَا وَي ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَرَىٰ ۞ فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَدِيمَ فَلَا نَتْهَرُ ۞ وَأَمَّا بنعُمة رَبِّكَ فَحَدِثُ ۞ وَأَمَّا بنعُمة رَبِّكَ فَحَدِثُ ۞ وَأَمَّا بنعُمة رَبِّكَ فَحَدِثُ ۞



بِسُ مَلِللهِ ٱلرَّهُ أَلَّ مَنَ الرَّهُ الرَّهُ أَلَّ مَنَ الرَّهُ أَلَّا مَنَ الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله



AND REPORT OF THE PROPERTY OF

# (٩٥) سُكُوْلِ لَا النِّيرِينَ الْحَالَى الْمَالِينَ الْحَالَةِ الْمَالِينَ الْحَالَةِ الْمَالِينَ الْحَالَةِ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمُنْفَالِينَ الْمُنْفَالِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفَالِينِينَ الْمُنْفَالِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفَالِينِينَ الْمُنْفَالِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفَالِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفَالِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفَالِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفَالِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَا الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينِينَ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينِينَ الْمُلْمِينِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِ

# بِسُ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيبَ مِ

وَٱلتِّينِ وَٱلرَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِسِينِينَ ﴿ وَهَلَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿ لَقَدَّ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِهِ ﴿ ثَا ثُمَّ رَدَدُنَهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ ۞ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِهِ ﴿ ثَا ثُمَّ رَدَدُنَهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ ۞ لَحَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِهِ ﴿ ثَا اللَّهِ مَا أَلْكُ مَا أَوْلِيلَ اللَّهُ مَا أَكُن مَا أَوْلِيلَ اللَّهُ مَا يُكِذَّ بُكَ بَعْدُ بِٱلدّينِ ﴿ لَا اللَّهُ مَا أَلْكُ مَا اللَّهُ مَا أَكُم مَا اللَّهُ مَا أَلْكُ مَا أَلْكُ مَا أَلْكُ مَا اللَّهُ مَا أَكُم مَا اللَّهُ مَا أَلْكُ مَا اللّهُ مَا أَلْكُ مَا اللَّهُ مَا أَلْكُ مَا أَلْكُ مَا أَلْكُ مَا اللَّهُ مَا أَلْكُ مَا أَلْكُ مَا أَلْمَا اللَّهُ مَا أَلْكُ مَا أَلْمُ مُنْ أَلْكُ مَا أَلْكُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْكُمُ مَا أَلْكُ مَا أَلْكُمُ مَا أَلْكُمْ مُنْ فَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْكُ مَا أَلْمُ مُنْ أَلْمُ لَكُ مَا مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِكُ مَا مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِكُ مَا مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِكُ مِنْ مُنْ أَلَالِمُ اللَّهُ مُنْ أَلِكُ مَا مُنْ مُنْ أَلِكُ مَا مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ أَلَالًا مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ لَا مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ لِمُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ لِمُنْ أَلِمُ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أُلْمُ

# (۱۹) سُوْلَ قَالِهَا فَعَالَقَا ثَالِمَا الْفَالِقَ الْجَافَ فَالْعَالَةِ مَا لَكُونَا الْجَافِرُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُ الْعَلَقِيلُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُونُ الْجَافِلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

بِسُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

ٱقُوَأُ بِإِلْسَمِ رَبِّكِ ٱلَّذِي حَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَةٍ ۞ اَقُوا أَلْإِنسَانَ مِنْ عَلَةٍ ۞ الَّذِي عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَ

الجروالثلاثون

أَن رَّءَاهُ ٱلْسَتَغَنَىٰ ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكِ ٱلرُّجُعَلَ ﴿ أَرَّءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ آلَٰهُ عَلَىٰ آلُهُ عَبْدًا إِذَاصَلَ آلَ ﴿ أَرَّءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْمُ حَلَىٰ آلُهُ مَنَ عَلَى ٱلْمُ مَنَ إِلَّا تَقُولَىٰ ﴿ أَرَّءَ يُتَ إِنْ كَذَبِ عَلَى ٱلْمُ مَنَ عَلَى ٱلْمُ مَنَ إِلَّا اللَّهُ مَرَىٰ ﴿ وَمَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل



تِبِهِ مِلْلَهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّمْنِ الرَّمْنِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْع

إِنَّا أَنْزَلْنَا أُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدُرِ ﴿ وَمَا أَدُرَبِكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ﴿ وَمَا أَدُرَبِكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ﴿ وَمَا أَدُرَبِكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَحْدِ فِي اللَّهُ هِي حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَحْدِ فِي اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَحْدِ فَي اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





# بِسُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيل

لَرْ يَكُنُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُثْرِكِينَ مُنفَّكِينَ حَتَّى لَأْنِيهُ مُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهُ يَتْ لُواْ صُحْفًا مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُّ قَيْمَةٌ ﴿ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَنُّهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ٤٤ وَمَآأُمُ وَإِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حَفَّآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَواةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَواةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ في نَارِجَهَنَّرَ خَلْدِينَ فِيهَا أَوْلَيْكَ هُمْ شَكْرٌ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُمُ وُالْصَلَحَاتِ أُوْلَبِكَ هُمْ خَكِرُ ٱلْبَرِيَّة ﴿ جَرَّا وُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجِرِي مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً رَّضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالكَ لَنْ حَتْبَيَ رَبَّهُ, ۞



# بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَا الْإِنسَانُ مَالْهَا ۞ يُومَإِذِ يُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ فَا اللّهِ مَن أَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا وَرَالنّاسُ أَشْتَانًا لِيُرُوا أَعْمَالُهُمْ ۞ فَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرّةٍ شَرَالًا وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرّةً فَا اللّهُ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرّةً فَا اللّهُ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرّةً فَا اللّهُ اللّهُ



بِسُ فَرَاللَّهِ ٱلرَّمُنِ ٱلرَّحَانِ ٱلرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّفِي الْحَانِ الرَّفِي الْحَانِ الْح

الجبزء الشلائون



وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ لِلْهِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ وَأَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْعَبُورِ ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِمُ يَوْمَ إِذَا بُعْثِرَ اللَّهِ عَلَىٰ ال



بِسُ عَلِللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ مِ

الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَذَرَبْكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ الْفَارِعَةُ ﴿ وَتَكُونُ الْجَبَالُ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَوْشِ ﴿ فَالْمَا مَن ثَقْلَتُ مَوْزِينَهُ ﴿ فَهُوفِي عَيْشَةٍ رَاضِيةٍ ﴿ فَالْمَا مَن خَفَّتُ مَوْزِينَهُ ﴿ فَالْمَا مَن خَفَّتُ مَوْزِينَهُ ﴿ فَالْمَا مَن خَفَّتُ مَوْزِينَهُ وَ فَالْمَا مَن عَلَيْ اللَّهُ اللَّ



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمِنِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللّ

أَلْمَنكُمُ النَّكَاثُرُ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَتَابِرَ ۞ كَلَّا سُوفَ تَعْلَوْنَ ۞



#### المَّنْ الْمُنْ الْمُن المُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

بِسُ لِللهِ آلِدُّمُ إِنَّ الْهِ اللهِ آلِدُّمُ إِنَّ اللهِ اللهِ آلِدُّمُ إِنَّ اللهِ ال

# 

بِسُ مِلْسُواْلَكُمْ الْآلَكُمْ الْآلَكُمْ الْآلَكُمْ الْآلَكُمْ الْآلَكُمْ الْآلَكُمْ الْآلَكُمْ الْآلَكُمْ الْآلَاكُمْ الْآلَةُ الْأَوْمَةُ الْآلَاكُمُ الْآلَاكُمُ الْآلَاكُمُ الْآلَاكُمُ الْآلَاكُمُ الْآلَاكُمُ الْآلَاكُمُ الْآلَالُهُ الْمُوفَدَةُ الْآلَاكُمُ الْآلَاكُمُ الْآلَاكُمُ الْآلَالُهُ الْمُوفَدَةُ الْآلَاكُمُ اللّهُ الْمُؤْمَدَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَدَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



# بِسُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ مِ

أَلَرُ تَرَكِيْفَ فَعَلَرَبُكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَرُ يَجْعَلُ اللَّهِ مَا لَمُ يَجْعَلُ صَعَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَرُ يَجْعَلُ صَعَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞

تَرْمِيهِ مِرِيجِ الرَّةِ مِن سِجِيلٍ ﴿ فَعَلَهُ مُ كَمَا مِعَ مَأْكُولٍ ﴿ وَمَن سِجِيلٍ ﴿ فَعَلَهُ مُ كَمَا مُ اللَّهُ مُ كَمَا مُعَالَمُ مُ اللَّهُ مُ كَمَا مُعَالَمُهُ مُ كَمَّا مُعَالًا مُعَالَمُهُ مُ كَمَّا مُعَالًا مُعَالِقًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالِقًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعِيمًا لَعِيمًا مُعِقّلًا مِعْلًا مُعَالًا مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَالًا مُعَلّمُ مُعَالًا مُعَلّمُ مُعَالِمُ عَلَا مُعَالِحًا مُعَلّمُ مُعَالًا مُعَالِحًا مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ م











بِسُ مِلْلَهُ ٱلرَّهُ إِلَّهُ الرَّهُ إِلَّا مَا الرَّهُ إِلَّهُ الرَّهُ إِلَّهُ الرَّهُ إِلَّهُ الرَّهُ الرَّهُ إِلَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه



بِسُ لِللهِ ٱلرَّمُنِ ٱلرَّمُنِ ٱلرَّحَٰ الرَّمُنِ ٱلرَّحَٰ الرَّمُنِ ٱلرَّحَٰ اللهِ وَمَاكَسَبَ ۞ لَبَّتُ يَدُ ٱللهِ وَمَاكَسَبَ ۞ لَمَا أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ ۞ لَبَّتُ يَدُ ٱللهُ وَمَاكَسَبَ اللهُ الْخَطِبِ ۞ سَيَصْلَلُ اَللهُ الْخَطبِ ۞ وَآمَلُ أَنْهُ وَكَمَّالُةَ ٱلْخَطبِ ۞ فَي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدِ ۞

(۱۱۱) سُوَرَة الأَجْ الْرِمُكِيِّةِ اللهُ الْمُؤَلِّة الْمُخْلِقِينِ اللهُ الْمُؤْلِقِة الْمُخْلِقِينِ اللهُ اللهُ



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَبَ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ مِنْ صُنْعِهِ دَلِيلًا، وَجَعَلَ لِخَاصَّتِهِ إِلَى طَرِيقَ خِدْمَتِهِ بِعِنَايَتِهِ سَبِيلًا، وَوَعَدَ عِبَادَهُ عَلَى يَسِيرِ عِبَادَتِهِ بِرًّا حَمِيلًا، وَكَانَ لِخَلْقِهِ عَلَى مَا ضَمِنَ مِن رُزْقِهِ وَكِيلًا، أَوْدَعَ كِتَـابَهُ مِنْ أَسْرَار دِينِهِ أَمْراً وَنَهْياً وَتَحْرِيماً وَتَحْلِيلًا، وامْأَنُّ عَلَى رَسُولِهِ بِإِنْزَالِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرِءَانَ تَنْزِيلًا ﴾ مَنْ عَدَلَ عَنْ خِدْمَتِهِ أَصْبَحَ بِصَارِم عُقُوبَتِهِ قَتِيلًا، وَمَن اعْتَدُّ بِصِدْق طَاعَتِهِ نَالَ عِنْدَ رَجْعَتِهِ ظِلًّا ظَلِيلًا، وَمَن اسْتَرْوَحَ الْيَوْمَ بِمَعْصِيَتِهِ حَمَلَ يَوْمَ مُحَاسَبَتِهِ حِمْلًا ثَقِيلًا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سَلَامَتِهِ حَظِيَ بِنَدَامَتِهِ يَوْمَ تَكُونُ ﴿الجِبَالُ كَثِيباً مَّهْيلاً ﴾ ﴿أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرا وَاحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ احْمَدُهُ أَنْ بَلَّغَنَا خَتْمَ كِتَابِهِ حَمْداً كَثِيراً طَيْباً مُبارَكاً فِيهِ بُكْرَةً وَاصِيلًا. وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الصَّادِقُ في قِيلِهِ: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾. وأشْهَدُ أنَّ سَيْدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الذي بَلَّغَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ ﴿وَتَبَتُّل إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَـلْمُ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الكَريم، والرَّسولِ الَّذِي قُلْتَ فِيهِ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم﴾ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكُتَ عَلَى إبراهيــــم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِيـنَ إِنَّكَ حَمِيد مَّجِيد ۞

صَدَقَ اللَّهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَصَدَقَتْ رَسُلُهُ الَّذِينَ هَدَى بِهِمْ سَبِيلًا، وَحَسْبُنا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ الحُمْدُ لِلَّهِ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِيءُ مَرْيِدَهُ، وَيُدَافِعُ عَنَّا نِقَمَهُ ۞ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالٍ وَجُهِكَ، وَعَظِيم سُلْطَانِكَ، سُبْحَانَكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَحِيدُ ۞ اللَّهُمَّ فَكَمَا بَلَّغْتَنَا خَتْمَ القُرءَانِ العَظِيمِ، وَأَعَنْتَنَا عَلَى تِلاَوَةِ الذُّكُرِ الحَكِيمِ، الَّذِي لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ ﴿تَنْزِيلُ مُنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ ، فَاجْعَلْنَا بِتِلَاوَتِهِ مُنْتَفِعينَ، وَإِلَى لَذِيذِ خِطَابِهِ مُسْتَمِعِينَ، وَبِمَا فِيهِ مُعْتَبِرِينَ، وَلِأَحْكَامِهِ جَامِعِينَ، وَلِأُوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ خَاضِعِينَ، وَعِنْدَ خَتْمِهِ مِنَ الفَائِزينَ، وَلِثُوابِهِ حَائِزِينَ، وَلَكَ في جَمِيع شُهُورِنَا ذَاكِرِينَ، وَإِلَيْكَ في جَمِيع أَمُورِنَا رَاجِعِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ أَجْمَعِينَ، برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ ۞اللَّهُمَّ احْعَلِ القُرءانِ العَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَشِفَاءَ صُدُورِنا، وَجَلاءَ أَحْزَانِنَا، وَذَهابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا، وَسَائِقَنَا وَقَائِدَنَا وَدَلِيلَنَا إِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيم ۞ اللَّهُمَّ اجْعَلِ القرءانَ لِقُلُوبِنَا ضِيَاءً، وَلِأَبْصَارِنَا جَلَّاءُ وَلِأَسْقَامِنَا دَوَاءُ، وَلِذُنُوبِنَا مُمَحُصاً، وَلِأَنْفُسِنَا مِنَ النَّارِ مُخَلِّصاً ﴿ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ نَجْنَا بِهِ مِنْ تَوَرُّدِ الهَلَكَاتِ، وَسَلِّمْنَا بِهِ مِن اقْتِحَامِ الشُّبُهَاتِ.

وَعُمَّنَا بِهِ بِسَحَاثِبِ البَرَكَاتِ، وَلَا تُخْلِنَا بِهِ مِنْ لُطْفِكَ في حَمِيعِ الأَوْقَاتِ ۞ اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدِ الَّذِي فَضَّلْتَهُ في الدُّنْيا بِأَشْرَفِ الرِّسَالَاتِ، وَفِي الأُخْرَى بِأَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ، فَلَهُ فِيهَا المَقَامُ المَحْمُودُ، والحَوْضُ المَوْرُودُ، واللَّوَاءُ المَعْقُودُ، والفَخْرَ المَشْهُودُ، وَلَهُ الزُّلْفَى والْفَضِيلَةُ والْقُرْبَى والوَسِيلَةُ ۞ اللَّهُمَّ نَوْرُ بِكِتَابِكَ قُلُوبَنَا، وَاغْفِرْ بِهِ ذُنُوبَنَا، وَاسْتُرْ بِهِ عُيُوبَنَا، وَاشْرَحْ بِهِ صَدُورَنَا، وَيَسْرُ بِهِ أَمُورَنَا ۞ اللَّهُمَّ أَخْلِصْ بِهِ ضَمَائِرَنَا، وَأَصْلِحْ بِهِ سَرَائِرَنَا، وَاشْفِ بِهِ مَرْضَانَا، وَارْحَمْ بِهِ مَوْتَانَا، وَاغْسِلْ بِهِ دَنَسَ خَطَابِانَا ۞ اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَمَّيْتَهُ مُبَارَكًا ۗ فَارْزُقْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ، وَجَعَلْتُهُ نَجَاةً فَنَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ هَلَكَةِ، وَجَعَلْتُهُ عِصْمَةً فَاعْصِمْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَبِدْعَةٍ، وَاجْعَلْنَا بِهِ فِي حِرْزِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ، فِي غُرُفاتِ جَنَّاتِكَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَـهَ غَيْرُكَ ۞ اللَّهُمَّ إِنَّا قَد دَعَوْنَاكَ طَالِبِينَ، وَرَجَوْنَاكَ راغِبِينَ، وَاسْتَقَلْنَاكَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفِينَ، إِقْرَاراً لَكَ بِالعُبُودِيَّةِ، وَإِذْعَاناً بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَأَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إلـٰـهَ إِلَّا أَنْتَ، لَكَ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ۞ اللَّهُمَّ فَجُدْ عَلَيْنَا بِجَزيلِ النَّعْمَاءِ، وَأَسْعِفْنَا بِتَتَابُعِ الْأَلَاءِ، وَعَافِنَا مِنْ نَوَازِلِ البَلَاءِ، وَقِنَا شَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ، وَأَعِذْنَا مِنْ دَرْكِ الشُّقَاءِ، وَحُطْنَا بِرِعَايَتِكَ الجَمِيلَةِ فِي الصَّبَاحِ وَالْسَاءِ ۞ إِلَـٰهَنَا وَسَيُّدَنَا وَمَوْلَانَا عَلَيْكَ نَتَوَكُّلُ فِي حَاجَاتِنَا، وإِلَيْكَ نَتَوَسَّلُ في مُهِمَّاتِنَا، لَا نَعْرِفُ غَيْرِكَ فَنَدْعُوهُ، وَلَا نُؤُمِّلُ سِوَاكَ فَنَرْجُوهُ. أَنْتَ إِلَـٰهُ الأَوَّلِيـنَ والْأَخِرِينَ، وَجَامِعُ الخَلْقِ لِيقَاتِ يَوْمِ الدِّينِ،

تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الحَّبِيبِ، وَرَسُولِكَ الْقَرِيبِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ حَمَلَةِ شَرِيعَتِهِ ۞ اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ يَرْحُوكَ وَيَخْشَاكَ، وَنَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ مَن لَّمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ عِنْدَ مَسْأَلَتِكَ أَحَدٌ سِوَاكَ، وَرَحْمَتُكَ تَسَعُ مَنْ أَطَاعَكَ مِنَّا وَمَنْ عَصَاكَ، فَإِمَّا مُحْسِن فَقَبِلْتَهُ، وَإِمَّا مُسِيء فَرَحِمْتَهُ، يَا مَنْ أَدْنَى الْمُنْقَطِعِينَ إِلَيْهِ، وَأَغْنَى الْتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ ۞ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنِيسُنَا في الخَلْوَةِ، إِذَا أُوْحَشَنَا الْمَكَانُ، وَلَفَظَتْنَا الْأُوْطَانُ، وَفَارَقْنَا الْأَهْلِ والجيرَان، وَانْفَرَدْنَا في مَحَلُ ضَنْكِ، قَصيرِ الشَّمْكِ، عَلَى غَيْرٍ مِهَادٍ وَلَا وسادٍ، وَلَا تَقْدِمَةِ زَادٍ، وَلَا اعْتِدَادٍ ۞ اللَّهُمَّ فَتَدَارَكُنَا هُنَالِكَ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَاذْهِبْ ظُلْمَتَهُ بِالْأَنْوَارِ السَّاطِعَةِ ۞ اللَّهُمَّ ارحَمْ مِنَّا مَنِ اكْتَنَفَتْهُ سَيْئَاتُهُ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ، ارْحَمْ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ شَافِع، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِكَ مَانِع، ارْحَم الْغَافِلَ عَمَّا أَضَلُّهُ، والذَّاهِلَ عَن الْأَمْرِ الَّذِي خُلِقَ لَهُ ۞ يَا مَنْ ءانَسَ الْعَارِفِينَ بطِيبِ مُنَاحِاتِهِ، وَالْبَسَ الخَائِفِينَ ثَوْبَ مُوَالَاتِهِ، مَتَى فَرحَ مَنْ قَصَدَتْ سِوَاكَ هِمَّتُهُ، وَمَتَى اسْتَرَاحَ مَنْ أَرَادَتْ غَيْرَكَ عَزِيمَتُهُ، وَمَنِ الَّذِي قَصَدَكَ بِصِدُقِ الإِرَادَةِ فَلَمْ تُشَفِّعُهُ فِي مُرَادِهِ، أَمَّنِ اعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَلَمْ تَجُدُ بِإِسْعَادِهِ، أَمَّنِ الَّذِي اسْتَرْشَدَكَ فَلَمْ تَمْنُنْ بِإِرْشَادِهِ ۞ هَا نَحْنُ عَبِيدُكَ الْقَصْرونَ الخَاطِئُونَ المُذْنِبُونَ الْمُسْتَغْفِرونَ، جِئْنَاكَ مِنْ ثِقَل الْأُوزَارِ هَارِبِينَ، وَلِمُعْرُوفِكَ طَالِبِينَ، وَعَلَى مَا اجْتَرَحْنَا مِنَ الخُطَايَا نَادِمِينَ ۞ نَشِأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى نَبِيْكَ أَنْجَحِ الشَّفَعَاءِ، أَنْ تَجْعَلَنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ

الْرَحُومِينَ، وَأَنْ لَا تَرَدَّنَا بِالْخَيْبَةِ مَحْرُومِينَ، وَافْعَلْ ذَلِكَ بِنَا وَبِسَائِرِ الْسُلِمِينَ، وَاخْصُصْ بِذَلِكَ مَنْ لَنَا مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَبَاءِ، والبَنَاتِ والأَبْنَاءِ، والإخوان والأُخُواتِ، وجَمِيع قَرَاباتٍ الحاضِرينَ ۞ اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ بَعْدَ الأَحْبِابِ حَبِيبًا، ولِدُعَاءِ مَنْ دَعَا لَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ مُجِيباً، واجْعَل لَّهُمْ في مَوَارِدِ رَحْمَتِكَ وَمَواهِبِكَ حَظًا ونَصِيباً، يَا مَنْ لَمْ يَزَلِ سَمِيعاً قَرِيباً ۞ اللَّهُمَّ اَجْمَعْ كَلِمَةَ أَهْلَ دِبِنِكَ عَلَى الْقَوْلِ العادِلِ، وَاذْفَعْ عَنْهُم عِزَّةً التَّشَاحُن، وذِلْهَ التَّخَاذُل، واغْمِدْ فِيمَا بَيْنَهُمْ سَيْفَ سَفْكِ دِمَائِهِم بِالبَاطِل، وخِرْ لَنا وَلِسَائِرِ الْسَلِمِينَ فِي العَاجِلِ والآجِيلِ ۞ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ، والْمُسْلِمِينَ والْمُسْلِمَاتِ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِم، وأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِم، وانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوْكَ وَعَدُوْهِم ۞ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمْنُ، وَعَلَى ءال محَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنيـنَ وَذُرْيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العَالَبِينَ إِنَّكَ حَمِيد مَجِيد، وَكَمَا يَلِيقُ بِعَظِيمٍ شَرَفِهِ، وَكَمَالِهِ، وَرضَاكَ عَنْهُ، وَكَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ دَائِماً أَبَداً عَدَدَ مَعْلُوماتِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، وَرِضَاءَ نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، افْضَلَ صَلَاقٍ وَاكْمَلَهَا وَأَتْمَّهَا كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكُرِكَ الغَافِلُونَ وَسَلَّمُ تَسْلِيماً.

وَصَلَى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِ فَالْمِحْتُ سَلِّدٍ وَعَلَى آلِمِ وَصَعْبِ وَسَلَّمُ.
هذا الدَعَاءُ مِراجَة سَيَارالشَّخِ عَلِيْتَ فَطِفُ الدَّحِيَّانُ يَرَمُ النَّهُ

### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المُصحَفُ وضُبِط على مايوافق رواية حَفْص آبن سلمان بن المُغيرة الأسكري الكُوفي لقراءة عاصم بن أَى النَّاجُود الكُوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حَبيب السُّلَمي عن عثمانَ بنِ عفَّانَ وعليّ بن أبي طالب وزيد آبن ثابت وأُبَى بنِ كَعْب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . وأُخِذَ هجاؤه مما رواه علماءُ الرَّسْم عن المصاحف التي بعث بها عثانُ بنُ عفَّانَ إلى البَصْرة والكُوفة والشَّام ومكَّة والمُصحف الذي جعله لأُهـل المدينة والمصحف الذي آختص به نُفْسُه، وعن المصاحف المنتسَخة منها .

أما الأَحْرُفُ اليسيرةُ التي آختلَفَت فيها أَهْجِيـةُ تلك

المصاحف فآ تُبِع فيها الهجاء الغالب مع مراعاة قراءة القارئ الذي يُكتب المصحف لبيان قراءته، ومراعاة القواعد التي استنبطها علماء الرَّسَم من الأهجِية المختلفة على حَسَب مارواه الشيخان: أبو عمرو الداني وأبو دا ود سليمانُ بنُ نَجَلَح مع ترجيح الثاني عند الآختلاف.

وعلى الجملة كلَّ حرف من حروف هذا المصحف موافقٌ لنظيره فى مصحف من المصاحف الستة السابق ذكُها . والعمدة فى بيان كلِّ ذالك على ماحققه الأستاذ محمد أبن محمد الأموى الشَّريشي المشهور بالخَرَّاز فى منظومته (مَوْرِدالظمآن) وما قرّره شارحُها المحقق الشيخ عبد الواحد أبن عاشر الأنصاري الأندلسي .

وأُخِذَت طريقة ضَبْطه ما قرَّره علماءُ الضبط على حَسَب

ماورد فى كتاب (الطّراز على ضبط الخَرَّاز) للإمام التَّنسِيّ مع إبدال علامات الأندُلُسيّين والمغاربة بعلامات الخليل آبن أحمد وأتباعه من المَشارِقة .

وآ تُبِعَتْ فى عدّ آياته طريقة الكوفيين عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السَّلمي عن على بن أبى طالب على حسب ما ورد فى كتاب (ناظمة الزَّمر) للإمام الشاطبي وشرحها لأبى عيد رضوان المخلِّلاتي، و (كتاب أبى القاسم عمر بن محمد أبن عبد الكافى) وكتاب (تحقيق البيان) للاستاذ الشيخ محمد المتولِّي شيخ القُرّاء بالديار المصرية سابقا، وآى القرءان على طريقتهم ٢٣٦٦

وأَخِذَ بيانُ أوائلِ أجزائه الثلاثين وأحزابِه الستين وأر باعها من كتاب (غيث النَّفْع) للعلامة السَّفاقُسِيّ و (ناظمة الزُّهر

وشرحها) و (تحقیق البیان) و (إرشاد القرّاء والکاتبین) لأبی عید رضوان المخلّلاتی .

وأُخِذَ بيان مَكِيهِ ومَدُنِيهِ من الكتب المذكورة، و (كتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافى)، و (كتب القراءات والتفسير) على خلاف في بعضها .

وأخذ بيان وقوفه وعلاماتها مما قرّره الأستاذ (محد بن على المستاذ (محد بن على ابن خلف الحسيني) شيخُ المَقَارئ المصرية سابقا على حَسَب ما أقتضته المعانى التي تُرشد إليها أقوالُ أثمة التفسير .

وأُخِذَ بيانُ السَّجَداتِ ومواضعِها من كتب الفقه في المذاهب الأربعة .

وأُخِذَ بيانُ السَّكتات الواجبة عند حفص من (الشاطبية مُنَّرَاحها) والتلَقّ من أفواه المشايخ .

#### اصطلاحات الضبط

وَضَع الصِّفَر المستدير فوق حرف عِلَة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا يُنطقُ به في الوصل ولا في الوقف، نحو: (قَالُواْ) ( يَتْلُواْ صُحُفُ) ( لَأَ الْذَبَحَنَّهُ وَ) ( وَثَمُودَاْ فَلَ آأَبُقَىٰ) ( إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَسِلاً ) ( أَوْلَالَبِكَ) ( أَوْلُواْ الْعِلْمِ) ( مِن نَبَاعِي الْمُرسَلِينَ) ( بَنَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُولَّ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُولُولُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُولُولُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ

ووضَع الصِّفر المستطيل القائم فوقَ ألِف بعدها متحرِّك يدلُّ على زيادتها وصلا لا وقف ، نحو: (أَنَا ْخَيرٌ مِّنَهُ). (لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي). (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ). (كَانَتْ قَوَارِيرا ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ). (كَانَتْ قَوَارِيرا ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الطَّنُونَ أَمِن فِضَةٍ). وأهملت الألف التي بعدها ساكن ، نحو : (أَنَا ٱلنَّذِيرُ) من وضع الصفر

المستطيل فوقها و إن كان حكمها مثل التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلا وتثبت وقفا لعدم توهم ثبوتها وصلا.

ووَضْع رأسِ خاءِ صغيرة (بدون نقطة) فوق أي حرف بدُلُ على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مُظْهَر بحيث يقْرَعه اللسانُ ، نحو: (مِنْ خَيْرٍ) . (وَيَنْعُونَ عَنْهُ) . (بِعَبْدهِ ع . قَدْ سَمِعَ) ، (فَقَدْ ضَلَلَ ) . (فَضَمَّ مُ بُودُهُم ) . (أُوعَظْتَ ) . (وخُضْمُ ) . (وَإِذْ زَاغَت) . (وخُضْمُ ) . (وَإِذْ زَاغَت) .

وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي يدُلُ على إدغام الأوّل فى الثانى إدغاما كاملا ، نحو: أجيبَت دَّعُوتُكُماً) ( يَلْهَتْ ذَالِكَ) ، ( وقالت طَآيِفَةٌ) . ( ومَن يُكُرِهِ فَنَ ) . ( أَلَمْ نَخَلُقَكُم ) .

وتعرِيتُ مع عدم تشديد التالي يدُلُ على إخفاء الأوّل

#### تعريف بهذا المصحف الشريف

عند الشانى فلا هو مُظْهَر حتى يقرَعه اللسان ولا هو مُدْغَمِ حتى يُقرَعه اللسان ولا هو مُدْغَمِ حتى يُقلِب من جنس تاليه، نحو : (مِن تَحْتِهَا) (مِن مُمَرَةٍ) . (إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ) . أو إدغامه فيه إدغاما ناقصا ، نحو : (مَن يَقُولُ) . (مِن وَالٍ) . (فَرَّطتُمْ) . (بَسَطتَ).

وَوَضَعُ مِيم صغيرة بدَلَ الحركة الثانية من المنوَّن أو فوقَ النون الساكنة بدَلَ السكون مع عدم تشديد الباء التالية يدُلُ على قلب التنوين أو النون مِيمًا، نحو : (عَلِيمُ عَلِيمُ الصَّدُورِ). (جَزَاءَ عِمَا كَانُواْ). (كَرَامٍ بَرَرَةٍ). (مِنْ بَعْدِ). (مُنْبَثًا).

وتركيبُ الحركتين : (ضمتين أو فتحنين أو كسرتين )
هكذا ك ع يدُنُّ على إظهار التنوين ، نحو :(سَمِيعً
(عَلِيم) (وَلَا شَرَابًا إِلَّا) (لِكُلِّ قَوْمٍ هَاد).

ونتابُعُهما هكذا سے ئے ہے مع تشدید التالی یدُلُ علی

إدغامه ، نحو: خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ، غَفُورًا رَّحِيمًا ، وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ نَّاعِمَةٌ .

ونتابُعُهما مع عدم التشديد يدُلُّ على الإخفاء، نحو:

شِهَابٌ ثَاقِبٌ . سِرَاعًا ذَاك . بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامِ .

أو الإدغامِ الناقص، نحو: وُجُوهٌ يَوْمَئِ ذِ . رَحِيمٌ وَدُود .

فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف .

ولتابعهما بمنزلة تَعْرِيته عنه .

والحروفُ الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العُمَّانية مع وجوب النطق بها، نحو: (ذَلكَ أَلْكَ الْمَصَاحِف العُمَّانية مع وجوب النطق بها، نحو: (ذَلكَ الْكَتَابُ) (دَاوُرد) (يَلُورنَ أَلْسِنَتُهُم) (يُحْيء ويُمِيتُ) . (أَنتَ وَلِيّء فِي الدُّنْيَ) . (إِنَّ وَلِيّي اللهُ) . (إِلَى الْحُوارِيّينَ) . (إِنَّ وَلِيّي اللهُ) . (إِلَى الْحُوارِيّينَ) . (إِنَّ وَلِيّي اللهُ) . (إِلَى الْحُوارِيّينَ) . (إِنَّ وَلِيّي اللهُ عَلَى اللهُ عَيْراً) . (كِتَنبَهُ وَالْمَالِية عَلَى اللهُ الْمُولِمُ مِنْ اللهُ الله

#### تعريف بهذا المصحف الشريف

بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ) ( وَكَذَلكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ).

وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية ولكن تعسر ذالك في المطابع فآكنني بتصغيرها في الدلالة على المقصود .

وإذا كان الحرفُ المتروكُ له بدلٌ في الكتابة الأصلية عُول في النطق على الحرف الملَحق لا على البدل، نحو: الصَّلَوة) و النطق على الجرف الملَحق لا على البدل، نحو: الصَّلَوة) و المَّشَكَوةِ ) و الرِّبَوْأ) و مُولَكه ) و التَّوْرَكة ) و إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِن ) و المَّدَ رَأَىٰ ) و نحو: (واللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ) . وفي المَّد دلَّ في المُحلة بيضًطة ) وفي وضعت السين تحت الصاد دلَّ على أن النَّطق بالصاد أشهر، نحو: (المُصَيْطِرُونَ).

ووضع هذه العلامة ( - ) فوق الحرف يدل على لزوم مدّه مدّا زائدا على المدّ الأصلى الطبيعي ، نحو : (المَهَ). (الطَّامَّة). (فُرُوّءِ) (سِيءَ بِهِمُ) (شُفَعَنَوُاْ) ( تَأْوِيلَهُ وَ إِلَا اللهُ).

(لَا يَسْتَحْيَ أَن يَضْرِب) ( بِمَ أَنزَل) ، على تفصيل يُعلم من فن التجويد ، ولا تُستعمل هذه العلامة للدلالة على ألف محذوفة بعد ألف مكتوبة مثل آمنوا كما وُضع غلطًا في كثير من المصاحف بل تكتب عامنُوا بهمزة وألف بعدها .

والدائرةُ المحلاة التي في جوفها رقم تدل بهيئتها على أنتهاء الآية و برقمها على عدد تلك الآية في السورة ، نحو: ( إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْثُرَ ﴿ فَاللَّا اللَّهِ فَى السورة ، نحو: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ مُواللَّا بَتُلُ هُواللَّا بَتُكُ هُواللَّا بَتُكُ هُواللَّا بَتُهُ وَاللَّا اللَّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وتدل هذه العلامة (\*) على أبتداء رُبُع الحزب . وإذا كان أوّلُ الربع أوّلَ سورة فلا توضع .

ووضَّعُ خَطٍّ أَفُقَ فوق كلمة يدل على مُوجب السَّجْدة ،

ووضَّع هذه العلامة ﴿ بعد كلمة يدل على موضِع السجدة، نعو : (وَلِلَهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَاللَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَاللَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَاللَّهُ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَكِيرُونَ (اللَّهَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمُ وَاللَّهُ عَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ مَا يُؤُمَرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ مَا يُؤُمَرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ مَا يُؤُمَرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَوضَعُ النقطة الخالية الوسط المُعَيَّنة الشكل تحت الراء في قوله تعالى: ( بِسْمِ اللّهِ مَجْرِكهَا) يدُلُّ على إمالة الفتحة إلى الكسرة، و إمالة الألف إلى الياء، وكان النُّقَاط يضعونها دائرةً حمراء فلما تعسر ذالك في المطابع عُدِل إلى الشكل المعَيَّن .

ووضع النقطة المذكورة فوق آخر الميم قُبَيل النون المشددة من قوله تعالى : (مَالَكَ لَا تَأْمَننَا عَلَى يُوسُ فَ) يَدُل على الإشمام ( وهو ضم الشفتين ) كمن يريد النطق بضمة إشارة

#### تعريف بهذا المصحف الشريف

إلى أن الحركة المحذوفة ضمة (من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق) .

ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى: (أَ أَعْجَمِى وَعَرَبِي ) يدل على تسهيلها بينَ بينَ أى بين الهمزة والألف .

#### علامات الوقف

- علامة الوقف اللازم، نحو : ( إِنَّمَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ).
- الله علامة الوقف الممنوع، نحو: الله ين لَتَوَفَّهُمُ الْمَكَيِكَةُ الله علامة الوقف الممنوع، نحو: الله ين لَتَوَفَّهُمُ الْمَكَيِكَةُ الله عَلَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْبُمُ الدَّخُلُوا الْجَنَة .
- علامة الوقف الجائز جوازًا مستَوِى الطَّرَفَين ، نحو: (نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِآلَحُقِ إِنَّهُمْ فِتْيَةً عَامَنُواْ بِرَبِيْمٍ).
  - ط علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أُو ْ لَكَ ، نحو :

(وَ إِن يَمْسَلْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ - إِلَّا هُوَ وَ إِن يَمْسَلْكَ بِخُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ - إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَلْكَ بِخَرْدٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أُولَى، نحو: (قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ). 

. . علامة تعانق الوقف بحيث إذا وُقِف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر، نحو: (ذَالِكَ الْمُتَقَينَ).



#### مهمة

ينبغي لقارئ القرآن الكريم مراعاة ما يأتي لحفص عن عاصم وذلك من طريق الحرز الذي عول عليه العلماء عند ضبطهم لهذا المصحف. وهو:

- ١- مد المنفصل دون الاشباع.
- ٢- « وَيَبُّكُ طُ » بسورة البقرة، « بَضُّطَةً » بسورة الأعراف كلاهما يقرأ بالسين فقط ، «ٱلْهِيُطُونُ» بسورة الطور تقرأ بالوجهين السين والمحياد ، « بمُهَيَّطِي » بسورة الغاشية تقرأ بالصاد فقط.
- ٣- « ءَ ٱلذَكْرِينُ » في الموضوعين بسورة الأنعام « ءَ ٱللهُ » في الموضعين في سورتي يونس والنمل، « ءَ ٱلْكُنَ » في الموضعين بسورة يونس
   كلها تقرأ بالوجهين الإبدال والتسهيل في همزة الوصل.
- ٤- «يلُهَث ذَّلِكَ» بسورة الأعراف « أَزَكَب مَعَنَا » بسورة هود كلاهما يقرأ بالإدغام فقط، « يسَنَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ» ، « نَ وَالْقُلَمِ » كلاهما يقرأ بالإظهار فقط.
  - ٥- « بَجُهُرِيهَا » بسورة هود تقرأ بالإمالة الكبرى.
  - ٦- « تَأْمَتُ ﴾ بسورة يوسف تقرأ بالوجهينِ الروم والإشمام.
- ٧- «عِوَجا ﴿ قَيْماً » بسورة الكهف، «مِن مَ قَدِنَاهَ لَذَا » بسورة يس، «مَنْ وَاللَّهُ لَذَا » بسورة المطففين. «مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - ٨- « فِيهِمُهَانًا » بسورة الفرقان. تقرأ بإشباع هاء الضمير.
- ٩- « تَضَعْفِ » في الموضعين بسورة الروم « ضَعَفًا » بسورة الروم ايضا ثلاثتها تقرأ بالوجهين الفتح والضم في الضاد.
  - ١٠ « ءَ أَعُجَي ﴾ بسورة فصلت تقرأ بتسهيل الهمزة الثانية.
  - ١١- « مَا لَيَه ۞ هُلَكَ » بسورة الحاقة تقرأ بالوجهين: السكت والإدغام.
- ۱۲- « عَاتَلْنِ ٤ » في سورة النمل تقرأ بإثبات الياء وحذفها وذلك حال الوقف عليها، أما حال الوصل فتقرأ بفتح الياء.
- ١٣ سكلسلا » في سورة الإنسان، تقرأ بالوجهين إثبات الألف وحذفها، وذلك حال الوقف عليها، أما حال الوصل فتقرأ بحذف الألف.

تشكرَّفتُ بِمكراجِعة أَصُلِ مخطوط ه هَذَا المصحَف الشكريف وَأَقَرَّتُ صحَّيّه وَدعَّة رَسُم و وَضبُطِه وَعَد آسَاتِهِ وَأَشْرَفَتُ عَلَىٰ بَعَض طَبعَاتِه السَّابِقَة مِن الأولىٰ إِلىٰ الخَامِسَة اللّجُنَة المحكوّنة من،

الشَّنِجُ / عَبُد الرَّءُ وف محسَّد سَالمُ رَبُّيسَّا الشَّنِجُ / مِجسَّا ورُمِحسَمَّد مِجسَاورُ عُضُوًا الشَّيخُ / معنَاوري محسَّد شعبَانُ عُضُوًا الشَّيخُ / يُوسُ منَ محسَّد شعبَانُ عُضُوًا الشَّيخُ / يُوسُ منَ محسَّد حسَبَاللَّه عُضُوًا

وَقَد لَنَّ رَفَتُ بِالإِشْرَافِ عَلَىٰ هَذِهِ الطَّبِعَةِ اللَّهُ المشكّلة برَّاسَةِ فَضِيلةِ الأَسْرَافِ عَلَىٰ هَذِهِ الشَّرِ بُورُ حَسَين القنَاعِي وَكَيْل الوَزَارَة المستاعد للشِّعُونِ الثَّقَافِيَة ، وَهِي، الشَّيخ / معناوري محتمد شعبان عضوًاو مُشرفًا فَنِيًّا الشَّيخ / معناوري محتمد شعبان عضوًاو مُشرفًا إدَارُيًا الشَّيخ / مبدالسَّل محتمد الطليعي عضوًا ومُشرفًا إدَارُيًا الشَّيخ / عبدالسَّل محتمد حبوس عضوًا الشَّيخ / حسَد المتاب في جاد جهوه معضوًا الشَّيخ / حسَد العزيز فاض العين عيض عضوًا الشَّيخ / عبدالعزيز فاض العين عيض عضوًا الشَّيخ / عبدالعزيز فاض العين عيض عضوًا الشَّيخ / عَلَمُ العَرير فاض العين عيض عضوًا الشَّيخ / كالسَر إبراه أيم المنزرُوعي عيض عضوًا الشَّيخ / وَلَسَد المَحد المَحد المَحد عَضوًا الشَّيخ / وَلَسَد المَحد المَحد المَحد عَضوًا الشَّيخ / وَلَسَد المَحد المَحد عَضوًا الشَّيخ / وَلَسَد المَحد المَحد عَصَوا الشَّيخ / وَلَسَد المَحد المَحد عَصَد المَحد عَصَوا الشَّيخ / وَلَسَد المَحد المَحد عَصَوا الشَّيخ / وَلَسَد المَحد المَحد المَحد عَصَوا الشَّيخ / وَلَسَد المَحد المَحد المَحد المَحد عَصَوا الشَّيخ / وَلَسَد المَحد الم

#### خاتمية

الحَمْدُ للَّه رب العالمين والصلاةُ والسلامُ عَلَى خاتَمِ النبيينَ والمرسلينَ سَيْدِنا محمدِ المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن اهتدى بهديه إلى يوم الدين،،، وبعد:

فقد تشرف صاحب السمو امير البلاد المفدى

الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى بالأمر السامي بطباعة هذا المصحف الشريف على نفقتِه الخاصةِ وهذا المصحفُ الشريفُ بخطُّ (مُحمد سعد إبراهيم الحداد) الذي كتبَهُ لوزارةِ الأوقافِ والشئون الإسلاميةِ.

هذا وقد عهد بالإشرافِ على طبعهِ إلى وزارةِ الأوقافِ والشئون الإسلاميةِ.

والوزارةُ إذ تلبي رغبةَ سمو امير البلاد لن تالو جهداً في مواصلةِ هذا العملِ الذي يبتغى به وجهُ اللهِ وخسن مثوبتهِ والله الموفق والهادي إلى سواءِ السبيل.

دولة الكويت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

۱۲۶۱<u>هـ</u> - ۲۰۰۰م

#### ف كالم السير والسيرو

|                                        |     |                            |                       |                   |                    | d d |       |                       |    |                  |                        |            |
|----------------------------------------|-----|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----|-------|-----------------------|----|------------------|------------------------|------------|
|                                        | 1   | رالسورة                    | اسم                   | رة<br>في <u>-</u> | رالسورة            | اس  | 17.3  | مرالسورة              | اس | ر<br>ا<br>ا<br>ا | مرالسورة               | اس         |
|                                        |     |                            |                       |                   |                    |     |       |                       |    |                  | الفائحة                |            |
|                                        |     |                            |                       |                   | 1                  |     |       | لمتمان  <br>السيرة    |    |                  | البعت رة<br>آلع ران    |            |
| (SS)                                   |     |                            |                       |                   |                    |     |       | الأحزاب               |    |                  | النساء                 |            |
|                                        |     |                            |                       |                   |                    |     |       | ستبأ                  |    |                  | المائدة                | 1 112      |
|                                        |     |                            |                       |                   |                    |     |       | فاطسر                 |    |                  | الأنعام                | 1 11/      |
|                                        |     |                            |                       |                   |                    |     |       | يس                    |    |                  | الأعاف                 | 1 11/      |
|                                        |     |                            |                       |                   |                    |     |       | الصافاك<br>ص          |    |                  | الأنفال<br>اللوبَ      | 1 11       |
|                                        |     |                            |                       |                   |                    |     |       | الزمتد                |    |                  | التوب<br>يويس          | 1 14       |
|                                        |     |                            |                       |                   |                    |     |       | عَبُافِ               |    |                  | هـُــود                | 1 11       |
| ************************************** |     |                            |                       |                   |                    |     |       | فضلت                  |    |                  | يوسك                   | 1 40       |
|                                        |     |                            |                       |                   |                    |     |       | الشورئ                |    |                  | الرعشد                 | 1 11/2     |
|                                        |     | لقارعته                    |                       |                   |                    |     |       | الزخرف<br>الدخمان     |    | 1                | إبراهيم                | 1 17       |
| ğ                                      | 1   | لتكاثر <br>لع <i>صرً</i> ر |                       |                   | المزمل<br>المارث   |     |       | الجالثية              |    |                  | الجِئر<br>النحثل       |            |
| 989<br>323                             |     | لمستهرة<br>لمسكة زة        |                       |                   |                    |     |       | المجاتب<br>الأحقاف    |    |                  | الإسراء                |            |
|                                        |     | لفنيل                      |                       |                   |                    |     |       | عتقد                  |    |                  | الكهن                  | 1 112      |
|                                        | 709 | تريش                       | , (                   | 741               | المرسلات           | "   |       | الفبتح                |    | ۳۲۸              | مَهِيَع                | "          |
|                                        |     | لماعون                     |                       |                   | النستبأ            |     |       | الجنجات               |    |                  | طلی                    |            |
|                                        |     | لڪوڻر<br>اڪاه هن           |                       |                   | النازعاك           |     |       | وت                    |    |                  | الأنبياء               |            |
|                                        |     | لكافر <i>ون</i><br>لەخت    |                       |                   |                    |     |       | الذارماك<br>الطسوب    |    |                  | الحتج<br>المؤمنون      | , , IP     |
| <u>Š</u>                               |     | لتستد                      |                       |                   |                    |     |       | النجم                 |    |                  | السنور                 | <i>"</i> [ |
| (S)                                    | 771 | لإخلاص                     | 1 "                   | 78.               | المطففين           | "   | ٥٧٠   | العشتش                | "  | 447              | الفطان                 | <i>"</i>   |
|                                        | 771 | لفَسَلق                    | 1 "                   | 757               | الانشقاق           | "   | ٥٧٣   | الرتحلن               | "  | 49 8             | الشعراء                | "          |
|                                        | 771 | لناس                       | "                     | 727               | البروج<br>۱۱ ۱۱، ه | "   | 0 V V | الواقِعة،<br>الريمانا | "  | £ . 0            | النمل<br>القص <i>ص</i> | "          |
|                                        |     | تُمُدُ لِلَّهِ             | ئمنہ<br>والح <u>-</u> | 750               | الطارف<br>الأعيال  | "   | 7 A B | المحادلة              | "  | £ 10             | الفضا                  | <u>"</u>   |
|                                        |     | J                          |                       |                   |                    |     |       |                       |    |                  | ASTISAS                |            |

#### فهترس الاجتزاء

### سيان بأستماء الاجتزاء

| د <b>وت</b><br>الصفحة | اسسمالجسزء      | Junton | دوسم<br>الصفحة | اسمالجسزء         | Johnson |
|-----------------------|-----------------|--------|----------------|-------------------|---------|
| 274                   | قائس ألمرأفت ل  | 17     | 7              | الأقال            | 1       |
| 727                   | الأنبياء        | ۱۷     | 50             | سكيقول            | ٢       |
| 777                   | المؤمسنون       | ۱۸     | ٤9             | ت الدينك الريك    | ٣       |
| ۳۸۹                   | وقال لذين لاجون | 19     | γ.             | كألطعام           | ٤       |
| 211                   | فماكانجواب      | ۲٠     | ٩.             | والمحصنات         | 0       |
| 246                   | ولاتجُادلوا     | 17     | 11-            | لايُحبُ           | ٦       |
| 204                   | ومَن يقننُت     | 77     | 14-            | لَتجدَ ٽَ         | Υ       |
| 27                    | ومكاأنزلك       | 77     | 105            | وَلُو أُنَّتَ     | ٨       |
| 297                   | فنتنأظهم        | 37     | ۱۷۲            | فاللللا           | 9       |
| ٥١٧                   | إليه يئرة       | 70     | 198            | وَاعــلمُوا       | ١.      |
| 02-                   | الأحقاف         | 77     | 717            | إنماالستبيل       | 11      |
| 750                   | قالفاخطبكم      | ٧٧     | 677            | وَمَا من دَاجَّةٍ | ۱۲      |
| 0.47                  | فتدسَمِع ا      | ۸۲     | 107            | وماأبرِعت         | 14      |
| ٦-٨                   | تبارك           | 79     | 147            | الحيجشر           | ١٤      |
| 777                   | عـــه           | ٣.     | ۳.۲            | الإستراء          | ۱۵      |
|                       |                 |        | <br>           |                   |         |

#### فهشرس السكجدات

### بيات السجدات وموضع السجود

| ره تر<br>العبض: | اسعرالسورق        | داع السَّجدة مَوضع السُّجود                                | y  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 147             | الأعليف           | وَلَهُ يَسَجُدُونِ                                         | ,  |
| 579             | الرَّعتُ          | ولِلَّهُ يَسَجُدُ إِنَّ بِالْغُدُوُّوالْأَصَالَ            | ٢  |
| 545             | النتحل            | ولِلله يَسجُد وَيَفِعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ                | ٣  |
| 415             | الإستراء          | يخِرُّون للأذقان سُجَّدًا وَيَزِيدُ هُمِخُشُوعًا           | ٤  |
| 775             | مترييم            | خَرُوا سُجِّدًا وبُكِيَّا                                  | 0  |
| 404             | الحسيج            | أَلْمُرْتَرَانَ اللَّه يَسِجُدلهُ إِن اللَّه يفعل مَا يشاء | ٦  |
| 777             | الحسبج            | اركعوا واسجُدوا لعلكُمرتَفَلحُون                           | V  |
| 795             | الفهتان           | السجدُواللتِحابُ وزاد هـُــرنف ويَّا                       | ٨  |
| ١٤٠٧            | الستشمل           | أَلَّا يَسْجُدُوا لِللَّهِ وَهُورَبُ الْعُرْشُ الْعَظْيِمِ | ٩  |
| 11V             | الَمَرِ السَّجِدة | خُرُوا سُجِّدًا وهُ مُرلايَستكبرون                         | ١. |
| 2AV             | بت                | وخَـرِّراكِعًا وأنابَ                                      | ١١ |
| 010             | فُصِّلتُ          | واسجُدوالله وَهمرلا يَسَنَّمُون                            | 15 |
| 079             | النّجسر           | فاسجُدوالله واعبُدُوا                                      | ١٣ |
| 727             | الانشقاق          | وإذا فتُرِي عَلِيهم القران لايسَجُدُون                     | 11 |
| 702             | العسك             | وَاسجُدُ واقترب                                            | 10 |
|                 |                   |                                                            |    |